أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

# فقه الإمام أبي جعفر الهندواني رحمه الله (من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء)

أقر بأن ما اشتمات عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة اليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثى لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

#### **DECLARATION**

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification

Student's name

اسم الطالب: عامر كما ل العمرا

Signature

Date:

التوقيع: جم التاريخ: 10/8/10

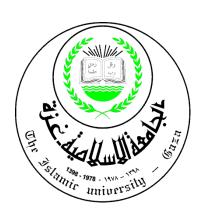

الجامعة الإسلامية \_غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن

## فِقِهُ الْإِمَاءِ أَبِي جَعَفِر الْمَنْدُوانِي رَحْمَهُ اللهُ (من كتاب الاحوال الشخصية الم كتاب القضاء)

إعداد الطالب **ناصر كمال المصرى** 

إشراف الأستاذ الدكتور ماهر أحمد السموسم

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات النصول محالا درجة الماجستيرفي المقل المقارن من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة ٢٣٤ هـ - ٢٠١٥م





#### الحامعة الإسلامية – غزة The Islamic University - Gaza

هاتف داخلی: 1150

مكتب نائب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا

الرقم ... ج.س غ/35/ Ref .....

Date ..... 2015/06/10

## فتيجة الحكم على أطرؤحة ماجستير

بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ ناصر كمال محمد المصري لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون اقسم الفقه المقارن وموضوعها:

## فقه الإمام أبي جعفر الهندواني رحمه الله "من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء"

وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأربعاء 23 شعبان 1436 هـ، الموافق 2015/06/10م الساعة العاشرة صباحاً، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

مشرفاً و رئيساً مناقشاً خارجياً

د. ماهر أحمد السوسي

د. زياد إبراهيم مقداد مناقشاً داخلياً

د. فسلاح سعد السدلو

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون /قسم الفقه المقارن.

واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه. والله ولى التوفيق ،،،

مساعد نائيه الرئيس للبحث العلمي و للدراسات العليا

c - '0

ق أقواد على العاجز



## ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾

(سورة فاطر: الآية ٢٨)







- إلى خير البرية والعالمين، سيد الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله النبي الأمين، ومَنْ سار على نهجه با حسان إلى يوم الدين.
- إلى رمز الرجولة والهيبة والوقار، مَنْ أوصاني ببره الواحد القهار، وأحمل اسمه بكل عز وافتخار، والدي الحبيب، حفظه الله ومتهه بالصحة والهافية.
- إلى مَن زودتني بالمحبة والحنان، ولم تألُ جهدًا في تربيتي وتوجيهي، والدتي الحبيبة، لا أراني الله فيها مكروهًا ما حييت.
- إلى مَنْ عِشْتُ مِعَهم ولا زلت أجمل سنين عمري، إخواني وأخواتي، عمي وعماتي، أخوالي وخالتي، جدي وجدتي، وأصهاري، وشريكة حياتي زوجتي الغالية، وفلذة كبدي ابنتي (نور).
- إلى الذين أضاؤوا لنا الطريق، وأناروا لنا الدرب، الذين حملوا لواء الهلم والدعوة ونافحوا عنه في كل زمان ومكان، مشايخنا الكرام، وعلمائنا الأجلاء.
- إلى مَن وقفوا في كل ميدان، يدافعون عن دينهم، ويناضلون من أجل تحكيم شريعتهم، الذين يحيون الغربة في أعتى صورها، إخواني المجاهدين في سبيل الله.

## إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجمهد المتواضع ؟ ؟؟



## ين كرونف رير

آكمدُ لله الذي وفقني كمده، والشكرُ لك شكرًا جالبًا للمزيد من فضلك، فهو المتكفل بالزيادة للشاكرين، والمتوعد بالعذاب للجاحدين، قال الله تعالى: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرْيَدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"(١).

ولما كان شكرُ الناسِ شكرًا لله تعالى؛ إن «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ» (٢)، فإنني أنقدم بالشكر أكبريل، والعرفان أكبميل، للأستاذ الدكتور؛ ماهر أهم السوسي؛ لقبولت الإشراف على رسالتي، والذي لم يألُ جهداً في نصحي وإرشادي، فبارك الله فيت وفي علمت وجزاه عنا كل عبر.

### مهما أقولُ فلن أوفيكم حقكم يا من بذلتَ الجهدَ كي للوعي ترسينا

كما أتقدم بالشكر أكبريل إلى أستاذيَّ الكريمين عضوي كبنت المناقشت: ـ

فضيلت الدكتور/ زياد ابراهيم مقداد حفظت الله،،،

وفضيلت الدكتور/ فلاح سعد الدلو عفظت الله،،،

لقبولهما مناقشت تختي، وإثرائهما له بتعليقاتهما وتوجيهاتهما.

كما أتقدم بالشكر أيضًا كميع أساتذتي في كليث الشريعة، وللصرح الشامخ حاضنت العلم أكامعت الاسلاميت بغزة.

كما وأزجي شكرًا خاصًا لكل من ساعدني في هذا البعث، وإلى كل من وقف بجانبي فقدَّم لي معلومت أو نصبعت من إخواني ومشايخي الكرام، وأخص بالذكر، شبعي وحبيبي ورفيق دربي: فضيلت الشيخ يوسف رمضان شراب، الذي وقف معي فكان نعم الشيخ ونعم الرفيق، فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير أكبراء، ولا أماتني الله إلا وقد رأيت عاماً من علماء هذه الأمت المباركة.

<sup>(</sup>٢) الترمذي: سننه [ أبواب البر والصلة: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ (٣٣٩/٤)، ح: (١٩٥٤)، وصححه الألباني، انظر: المرجع نفسه.



 <sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية (٧).

### مُقتَلِّمْتَهُ

الحمد لله الذي أظهر دينه المبين، ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخَّر لدينه رجالاً قام بهم وبه قاموا، واعتزَّ بدعوتهم وجهادهم وبه اعتزوا، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، كان يربي ويعلم ويدعو، ويصوم ويقوم ويغزو، فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

إن الإنسان المؤمن يدرك تمام الإدراك، أنه لم يُخلقُ في هذه الدنيا عبثًا، ولم يُترك فيها هملاً، قال تعالى: "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ" (١)، بل إنه يعلم علم اليقين، أن الله تعالى إنما خلقه لهدف نبيل، وغاية سامية، تتمثل في عبادة الله وحده، وعمارة الكون بتوحيده جل وعلا، قال تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (١).

فنتيجةً لعلمه بهذه الغاية وإدراكه لها، فإنه لا بد من معرفة الحكم الشرعي في كل فعل أو قول له؛ ومن هنا تتضح أهمية البحث في مسائل الفقه، وتبيينها للناس، حتى يكونوا على علمٍ في أمر دينهم.

فلذلك يظهر لنا أن أعظم شيء تفنى دونه الأعمار، وتُبذل فيه الأوقات، هو طلب العلم الشرعي، وتحصيله وتوصيله للناس، حيث يقول النبي هم من حديث أبي هريرة عله: "مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خيرًا يُفَقّههُ في الدّينِ" (٣).

ولقد كرم الله على فئةً من عباده، ورفع قدرهم، فهداهم ووفقهم لخدمة دينه، وتحصيل العلم وبذله؛ فكان من بين هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين رفع الله درجتهم، الإمام العلم، أبي جعفر الهندواني رحمه الله، وهو من أئمة المذهب الحنفي.

ولما قلَّبتُ النظرَ لم أجد من تصدى لفقه هذا العالم الجليل وآرائه، فأحببتُ أن أخوض هذا الغمار، وأتشرف بالبحث في الأحكام التي بحثها، حيث رأيته يتعرض للأحكام الشرعية في المذهب

厂。 【\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري: صحيحه [كتاب الجمعة ، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (٢٥/١)، ح: (٧١) ].

الحنفي، ثم يرجح رأياً معيناً؛ فقررت أن أكتب رسالة تجمع فقهه من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء؛ فعزمت على الكتابة في هذا الموضوع، مستمداً التوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير.

#### أولاً: أهمية البحث في هذا الموضوع:

- ١- يستمد البحث أهميته من أنه يجمع فقه الإمام الهندواني -رحمه الله- من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء، حيث إن فقهه منثور في كتب الحنفية.
- ٢- أقب الهندواني رحمه الله بأبي حنيفة الصغير، ويطلق عليه أيضاً الفقيه؛ مما يوحي بمكانته العالية وآرائه المعتبرة في المذهب الحنفي.

#### ثانياً: أسباب اختيار هذا الموضوع:

- ١- ما سبق من أهمية هذا الموضوع، يعد سببًا مهمًا من أسباب اختياره.
- ٢- التطرق إلى هذا الموضوع عميم النفع للباحث وللناس؛ إذ إنه يعالج جل أبواب الفقه.
- ٣- بيان مكانة الفقيه أبي جعفر الفقيه رحمه الله، وإبراز آرائه الفقهية في المذهب الحنفي.
  - ٤- الرغبة في إضافة شيء جديد إلى المكتبة الإسلامية.

#### ثالثاً: منهج الباحث:

- ١- جمع آراء أبي جعفر الفقيه من كتب المذهب الحنفي.
  - ٢- طرح المسألة التي للفقيه فيها رأي، بطريقة سهلة.
- ٣- بيان حكم المسألة في المذهب الحنفي، وبيان مدى موافقة الفقيه لمذهبه.
- ٤ التعريج في الهامش على آراء الأئمة الأربعة في المسألة التي أفتى فيها الفقيه أبو جعفر.
  - ٥- ذكر الأدلة التي تؤيد قول للفقيه أبي جعفر في المسألة المطروحة إن وجد.
    - ٦- عزو الآيات الكريمة إلى السورة، ورقمها.
    - ٧- تخريج الأحاديث من مظانها، والحكم عليها -ما أمكن-.

#### رابعاً: الجهود السابقة:

- رسالة ماجستير للباحثة الطالبة أريج إبراهيم مقداد من الجامعة الاسلامية بغزة في فقه الإمام الهندواني في العبادات، إشراف الدكتور زياد ابراهيم مقداد.

#### خامساً: خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهرس.

فالمقدمة اشتملت على أهمية البحث في هذا الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الباحث فيه، والجهود السابقة، وخطة البحث.

### وأما الفصول فقد قسمت على النحو التالي:

الفصل الأول: في الأحوال الشخصية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في النكاح.

المبحث الثاني: مسائل في الطلاق والخلع والحضانة.

المبحث الثالث: مسائل في العتاق.

الفصل الثاني: في الذبائح والأضحية، والأطعمة، والأيمان، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في الذبائح والأضحية.

المبحث الثاني: مسائل في الأطعمة.

المبحث الثالث: مسائل في الأيمان.

الفصل الثالث: في القصاص، والديات، والحدود، والتعزيرات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في القصاص.

المبحث الثاني: مسائل في الديات.

المبحث الثالث: مسائل في الحدود.

المبحث الرابع: مسائل في التعزيرات.

الفصل الرابع: في الوصايا، والسير، والقضاء، ومسائل متفرقة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في الوصايا.

المبحث الثاني: مسائل في السير والجهاد.

المبحث الثالث: مسائل في القضاء.

المبحث الرابع: مسائل متفرقة.

وأما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات، وأما الفهارس العامة فقد اشتملت على فهرس للآيات القرآنية، وفهرس للأحاديث النبوية، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

والله كال أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، ومنه أستمد العون والمساعدة، إنه جواد كريم.

## 鐵鐵



الفصل الأول: في الأحوال الشخصية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في النكاح.

المبحث الثاني: مسائل في الطلاق والخلع والحضائة.

المبحث الثالث: مسائل في العتاق.





## المبحث الأول مسائل في النكاح

أبدأ بحثي بمسائل النكاح، وقد عثرتُ خلال البحث في كتب المذهب الحنفي على سبع مسائل للفقيه أبى جعفر الهندواني في النكاح، وذلك على النحو التالي:

المسألة الأولى: حكم من تزوج أختين وادعت كل واحدة منهما الأولية، ولا حجة لهما أولاً: صورة المسألة:

تزوج رجل أختين، وادعت كل واحدة منهما الأولية في العقد عليها، ولا حجة لهما، فكم تستحق من المهر؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين الأختين<sup>(۱)</sup>، ولكن فيما لو حصل هذا، وادعت كل واحدة منهما الأولية في العقد عليها، ولا حجة لهما، فكم تستحق من المهر؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن لكل واحدة منهما نصف المهر<sup>(۱)</sup>.

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو المعتمد في المذهب الحنفي: أن لكل واحدة منهما نصف الصداق.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ( ٢٧٨/٩)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٧٩/١).

الثاني: لأبي يوسف من الحنفية، وهو قول لأبي بكر من الحنابلة: لا يلزم الزوج شيئًا.

الثالث: لمحمد من الحنفية: أن لكل واحد منهما المهر كاملا.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٦٣/٢)، انظر: ابن رجب: القواعد (٣٦٣/١).

الرابع: للإمام أحمد: يكون نصف المهر لهما جميعاً في رواية، وتوقف في رواية أخرى.

انظر: ابن رجب: القواعد (٣٦٣/١)، ابن قدامة: المغني (٢١٤/٧).

الخامس: لأبي بكر من الحنابلة: يجب نصف المهر وتقترعان عليه، فمن وقعت لها القرعة حكم لها به.

انظر: ابن رجب: القواعد (٣٦٣/١).

<u>ر</u> ر

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ( ٢٧٨/٩)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٧٩/١).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول، وذلك من وجهين:

أ ـ أن الصداق وجب للأولى، وانعدمت الأولوية فيصرف إليهما جميعاً (١).

ب ـ أن النكاح الصحيح أحدهما وقد حصلت الفرقة قبل الدخول لا بصنع المرأة فكان الواجب نصف المهر ويكون بينهما لعدم الترجيح إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى $^{(7)}$ .

## المسألة الثانية: حكم ما يبعثه الرجل لزوجه من متاع دون أن يذكر جهة عند الدفع أولاً: صورة المسألة:

بعث الزوج لزوجه متاعًا، ولم يذكر جهة عند الدفع، فقالت المرأة هدية، وقال الرجل من المهر، فالقول قول مَنْ؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية الصداق<sup>(٣)</sup>، وأن الصداق من حق المرأة المدخول بها، وأن لها النصف إذا لم يدخل بها، ولكن فيما لو بعث الزوج لزوجه متاعاً، ولم يذكر جهة عند الدفع، فقالت المرأة هدية، وقال الرجل من المهر، فالقول قول من؟ فقد ذهب الفقيه الهندواني أنه إن كان مما يجب على الزوج كالخمار والدرع ومتاع البيت فهدية وإلا فالقول له كالخف والملاءة<sup>(٤)</sup>.

(١) الحداد: الجوهرة النيرة (٣/٤٨٦).

(٢) الكاساني: بدائع الصنائع ( ٢٦٣/٢)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٦٦٤/٩).

(٣) الشيباني: اختلاف الإئمة العلماء (٢/٢٥).

(٤) زاده: مجمع الأنهر (١/٥٣٢).

#### والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: للحنفية: أن القول قول الرجل مع يمينه في غير المهيأ للأكل.

انظر: زاده: مجمع الأنهر (١/٥٣١)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٣/٣٤)، الشيباني: الجامع الصغير (١/٥٠١)، الخداد: الجوهرة النيرة (٥٣/٤).

الثاني: للمالكية: أن ما يعطى للمرأة قبل العقد أو حال العقد يعد من المهر ولو لم يشترط.

انظر: الصاوي: حاشيته على الشرح الصغير (٢٥٥/٢).

الثالث: للشافعية: أن القول قول الزوج مع يمينه، وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق، طعامًا كان أو غيره. انظر: الشربيني: مغنى المحتاج (٢٤٤/٣)، النووي: روضة الطالبين (٣٣٠/٧)، الماوردي: الحاوي في فقه

الشافعي (٥٠٢/٩).

الرابع: للحنابلة: وينص على أن القول قول الزوج مع اليمين؛ لأنه أعلم بنيته.

انظر: ابن قدامة: المغني (٨/٤٠).



#### ثالثاً: الأدلة:

#### والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ بأن ما يجب على الزوج يعد من النفقة، والمرأة لا تطالب بها، وهي تختلف عن المهر، بخلاف الخف فإنه ليس على الزوج أن يهيئ لها أمر الخروج، وهنا مسألة عجيبة وهي أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب عليه خف أمتها؛ لأنها منهية عن الخروج دون أمتها(١).

ب ـ إن كان ذلك المدفوع بدون ذكر جهة الدفع يجب على الزوج من خمار ودرع ومتاع الليل ليس له أن بحتسبه من المهر ؛ لأن الظاهر بكذبه (٢).

ج ـ إنما كان القول قول الرجل فيما لا يجب عليه من نفقة؛ لأنه المملك فالقول له في كيفية التمليك، والقول إنما هو لمن يشهد له الظاهر (٣).

(٣) شيخي زاده: مجمع الأنهر (٥٣٢/١).

<sup>(</sup>١) الحداد: الجوهرة النيرة (٥٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٣).

المسألة الثالثة: إجازة عقد الفضولي

ويندرج تحت هذه المسألة صورتان:

الصورة الأولى: إجازة عقد الفضولي بالقول

أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ زوَّج رجلاً من امرأةٍ بغير إذنه، فقبل تهنئة الناس بذلك، وأجاز بالقول فهل يصح الزواج بإجازته اللاحقة؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة عقد الزواج إذا عقده المسلم بنفسه على مسلمةٍ أو ذميةٍ، وكان بالغاً عاقلاً<sup>(۱)</sup>، واختلفوا فيما لو زوجه فضولي فأجاز بالقول مثل أن يقول: نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها أو قبول التهنئة، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن ذلك يُعد إجازة منه<sup>(۱)</sup>.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عند أحمد، والمذهب القديم للشافعي: أن إجازة نكاح الفضولي بالقول نحو نعم ما صنعت ثابتة وجائزة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٤٨/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٩١)، ابن عابدين: حاشيته (١٤٢/٣)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٦/١٠)، ابن رشد: بداية المجتهد (١٧١/٢)، ابن جزي: القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥)، المرداوي: الإنصاف (٦/١٦)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠١٣/٤).

الثاني: وهو مذهب الشافعية، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحمد في أصبح الروايتين، والظاهرية: أن نكاح الفضولي باطل، أجاز الزوج ذلك أم لم يجز.

انظر: النووي وغيره: المجموع شرح المهذب (٢٦١/٩)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٣/ ٢٨٠)، الحجاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٧٤)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٥/ ٤٤٠)، ابن قدامة (٢/٧)، المغني: ابن قدامة (٢/٥)، ابن حزم: المحلى (٥٠٣/٨)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤٧/٣٠).

°

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠٣/٤١).

<sup>(</sup>۲) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (۲۹۹/۱)، ابن مازة: المحيط البرهاني (۷۰/۳)، الزرقا: شرح القواعد الفقهية (۷۷/۱).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من المعقول، وذلك من وجوه:

أ. أن قبولَ التهنئة دليلُ الرضا(١).

ب ـ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة<sup>(٢)</sup>.

ج ـ الفضولي كامل الأهلية، وإعمال العقد خيرٌ من إهماله $(^{"})$ .

د ـ الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، فإن لم يكن في عقد الفضولي مصلحة صح للزوج ألا يجيزه (٤).

(١) ابن الهمام: شرح فتح القدير (٣١٢/٣).

**7** - - - - - - - - - - - -

٦

<sup>(7)</sup> السمرقندي: تحفة الفقهاء (20/7)، الموسوعة الفقهية الكويتية (727/7).

<sup>(</sup>٣) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٤/٤ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

#### الصورة الثانية: حكم إجازة المرأة تزويج فضولى لها

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ زوَّج امرأةً من رجل بغير أمرها، فوصل اليها الخبر فقالت بَاكٍ نيست<sup>(۱)</sup>، فهل تصح إجازتها لتزويج الفضولي لها؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة عقد الزواج إذا عقده المسلم بنفسه على مسلمةٍ أو ذميةٍ، وكان بالغاً عاقلاً (٢)، واختلفوا في المرأة هل يصح أن تجيز عقد الفضولي بإرادة منفردة، أم إن ذلك يحتاج إلى إجازة وليها؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن لها أن تجيز تزويج الفضولي لها (٣).

(١) هذه كلمة غير عربية تستعمل في الإجازة في الزواج في متعارف الناس، وقد يقال: باك نت أو بالانيت. انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٧٦/٣).

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/٣٠٣).

(٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٩/١)، ابن مازة: المحيط البرهاني ( $^{\circ}$ 0).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: أن للمرأة أن تجيز عقد الفضولي.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٩/١)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٣٧١/٣)، ابن عابدين: حاشيته (٣٧١/٣).

الثاني: وهو للمالكية: لا يحق للمرأة أن تجيز عقد الفضولي؛ حيث إن ذلك من اختصاصات الولي.

انظر: العبدري: التاج والإكليل (٤٤٧/٣)، البراذعي: تهذيب المدونة (٢٠١/١)، العدوي: حاشيته (٢/٩٥).

الثالث: وهو مذهب الشافعية، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحمد في أصح الروايتين، والظاهرية: أن نكاح الفضولي باطل، سواء أكان المجيز رجلاً أو امرأة.

انظر: النووي وغيره: المجموع شرح المهذب (٢٦١/٩)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٢٨٠/٣)، الحجاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد (١٧٤/٣)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٥/ ٤٤)، المقدسي: العدة شرح العمدة ((//1))، المعني: ابن قدامة ((//18))، ابن حزم: المحلي ((//18))، الموسوعة الفقهية الكويتية ((//18)).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ من القرآن:

أَ ـ قول الله ﴿ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (١).

ب ـ وقوله ﷺ: { فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ} (٢).

#### وجه الدلالة:

تصرح هذه الآيات بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء، لأن النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة من قوله ـ تعالى ـ {أَنْ يَنْكِحْنَ} و {حَتَّى تَنْكِحَ} (٣)، وهذا صريح في جواز إجازتها لعقد الفضولي بدون حاجة إلى إجازة الولى.

#### ٢ من المعقول:

أنها حرة بالغة عاقلة فيكون لها الحق في إجازة تزويج الفضولي لها، تمامًا كما يحق لها أن تتصرف في مالها(٤)

-

۸

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: من الآية (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الزيلعي: تبيين الحقائق (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

#### المسألة الرابعة: الوكالة في النكاح

#### أولاً: صورة المسألة:

بالغة وكلت رجلاً ليزوجها من رجل معين بألف درهم، فزوجها منه بخمسمائة درهم، فقالت لم يعجبني، فقيل لها ليس لك منه إلا ما تريدين، فقالت رضيت، فهل يجوز لها أن توكل في زواجها غير وليها؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للولي أن يوكل عنه من ينوب منابه في عقد الزواج<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في امرأة بالغة وكلت رجلاً ليزوجها من رجل معين بألف درهم، فزوجها منه بخمسمائة درهم، فقالت: لم يعجبني، فقيل لها ليس لك منه إلا ما تريدين، فقالت: رضيت، فهل يجوز لها أن توكل في زواجها غير وليها؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن النكاح جائز (۲).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من المعقول، وذلك من وجهين:

أ أن قولها لم يعجبني ليس برد، فالرضا يرد على النكاح الموقوف فصح<sup>(٣)</sup>.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة، وزفر، والحسن، وأبي يوسف في ظاهر الرواية عنه: وهو جواز توكيل المرأة رجلاً أجنبياً في تزويجها.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٤٧/٢)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٢٠٠/٢)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٢٠/٣)، السرخسي: المبسوط (٢٢٢/١)، الغنيمي: اللباب في شرح الكتاب (٢٥٤/١)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٥٧٣/٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥٤/٤).

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور: أنه يُمنع على المرأة أن توكّل رجلاً أجنبياً في تزويجها.

انظر: القرافي: الذخيرة (٤/٠٤)، الصاوي: بلغة السالك (٢٣٢/٢)، المنوفي: كفاية الطالب (٢/٩٥)، الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي (٢/٨٠)، الشربيني: مغني المحتاج (٣/١٤)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٢٣٢/١)، المحاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد (١٢١/٣)، البهوتي: كشاف القناع (٩/٥)، الرحيباني: مطالب أولي النهى (٦٩/٥)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٥٤٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤/٤١).

(٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩١/١)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٧٨/٣).

9

<sup>(</sup>۱) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة ( $^{1}$ 7 $^{-}$ 7).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ابن مازة: المحيط البرهاني  $(\Upsilon \wedge \Upsilon)$ .

ب ـ أنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر يلحق غيرها، فجاز توكيلها كما يجوز تصرفها في مالها(۱).

#### المسألة الخامسة: حكم قول الزوجة الكفر مغايظةً لزوجها

#### أولاً: صورة المسألة:

قالت المرأةُ كلمةَ الكفر مغايظةً لزوجها، أو إخراجًا لنفسها عن عصمته، أو لاستيجاب المهر عليه بنكاحٍ مستأنف، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

مكمن الخلاف في المسألة أن الردة من المرأة لا تقبل عند الحنفية، لذا فإنها تجبر على الإسلام ولا تقتل<sup>(۲)</sup>، وقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني فيمن قالت الكفر مغايظةً لزوجها، أو إخراجاً لنفسها عن عصمته، أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف، إلى أنها تحرم على زوجها، فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء ولو بدينار سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها (۲).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: أن ردة الزوجة فسخ للعقد اتفاقًا.

انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢/٢٦).

الثاني: للمالكية: أن ردة الزوجة لا تكون طلاقاً، وتبقى على عصمة زوجها.

انظر: عليش: منح الجليل (٣٦٧/٣).

الثالث: للشافعية والحنابلة: أنه إن ارتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر ولا نفقة لها في زمن الردة قولاً وإحداً.

انظر: الماوردي: الحاوي الكبير (١١/ ٤٤٩)، البهوتي: شرح منتهى الإرادات (٢٩١/٢).

١.

<sup>(</sup>١) الشيرازي: المهذب (١/١٩٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٨٠/٧).

<sup>(</sup>۲) الكاساني: بدائع الصنائع ((Y)

<sup>(</sup>٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٩/١).

#### من المعقول:

أن الردة من المرأة لا تقبل، فإن العقد يجدد بينهما بغير رضاها ولو بأقل المهر زجراً لها، ومعاملة لها بنقيض قصدها(١).

### المسألة السادسة: حكم هبة المرأة مهرها لابن صغير لزوجها أولاً: صورة المسألة:

امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له، وقبل الأب، فما الحكم؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن المهر من حق المرأة ولها حرية التصرف به<sup>(٢)</sup>، واختلفوا في هبة الدين من غير مَنْ عليه الدين، فقد ورد عن الفقيه أبي جعفر الهندواني في هذه المسألة روايتان، الأولى: أنه متوقف، والثانية: أنه (7).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إاليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني في روايته الثانية، وهو مذهب الحنابلة والمعتمد عند الشافعية: أنه لا يجوز .

انظر: الماوردي: الحاوي (٧/٧٥٠)، الهيثمي: الفتاوي الفقهية الكبري (٢٨٤/٤)، البجيرمي: حاشيته (١٩٨/٩)، الحجاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد ( ٣٣/٣)، المرداوي: الإنصاف (٨٩/٧)، ابن تيمية: المحرر في الفقه (٣٣٩/١)، الكرمي: دليل الطالب لنيل المطالب (١٩٤/١)، البهوتي: كشاف القناع (٣٠٥/٤)، ابن قدامة: المغنى  $(\Gamma \setminus \Lambda \wedge \Upsilon)$ .

الثاني: وهو مذهب المالكية، وخلاف المعتمد عند الشافعية: أنه يجوز بإطلاق.

انظر:ابن جزي: القوانين الفقهية (٢٤١/١)، الماوردي: الحاوي (٥٥٢/٧)، الهيثمي: الفتاوي الفقهية الكبري (۲۸٤/٤)، البجيرمي: حاشيته (۱۹۸/۹).

الثالث: وهو المعتمد عند الحنفية: يجوز إذا سلطت الصغير على القبض.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٤٨٦/٨)، السرخسي: المبسوط (١٦٧/٢٠)، ابن نجيم: البحر الرائق (٢٨٤/٧).

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع (١٣٤/٧).

<sup>(</sup>٢) الشيباني: اختلاف الإئمة الأعلام (١٥٢/٢).

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین: حاشیته (۲۹۷/۵).

#### من المعقول:

أنها وهبت الدَّينَ مِنْ غير مَنْ عليه الدَّينُ، وهو لا يصح (١).

#### المسألة السابعة: منعها أن تذهب لوالديها فوهبت له المهر

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهي مريضة، فقال لها: إن وهبت لي مهرك أبعثك إلى أبويك، فوافقت الزوجة، وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويها، فما حكم هبتها له المهر، وقد تنكر لشرطه الذي شرط؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن مشروعية المهر (1) ، واختلفوا الفقهاء في امرأة وهبت مهرها لزوجها على عوض، ولم يحصل هذا العوض، فذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن الهبة تُعد باطلة(7).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ من القرآن:

قال الله ﷺ: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٤).

#### وجه الدلالة:

(١) ابن نجيم: الأشباه والنظائر (٨٥/١)، مكي: غمز عيون البصائر (٨٨/٣)، ابن نجيم: البحر الرائق (٢٢٢/٦).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للإمام أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، ونصره الشوكاني: أن الهبة فيما لو لم يحصل العوض، فإنها لا تصح، ولا تلزم.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧)، حيدر: درر الحكام (٣٨١/٢)، البغدادي: مجمع الضمانات (٢٢٢/٢)، الشوكاني: السيل الجرار (٦٢٧/١).

الثاني: وهو للجمهور، ويفيد أن الهبة عقد الازم بالقبض.

انظر: الشربيني: مغني المحتاج (٢/ ٤٠١)، ابن قدامة: المغني (٦٢١/٥)، الشيرازي: المهذب (٢/ ٤٤٧)، السيرازي: المهذب (٤٤٧/١)، الدسوقي: حاشيته (٤/ ١١٠)، ابن رشد: بداية المجتهد (٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٧).

(٤) النساء: (٤).

۱۲

<sup>(</sup>٢) الشيباني: تختلاف الأئمة الأعلام (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین: حاشیته (۸/۰۰).

أباحت الآية الانتفاع بمهر المرأة إذا كان ذلك عن طيب نفس منها، وإلا فلا<sup>(۱)</sup>، ومن منع زوجه من المسير لأهلها فوهبته مهرها لتذهب خاصة حال تلبسها بالمرض لم تعطه عن طيب نفس، فلا يجوز له أخذه، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه لم يوف بوعده.

#### ٢ من المعقول، وذلك من وجهين:

أ \_ أنها بمنزلة المُكرَهة<sup>(٢)</sup>.

ب ـ أن الهبة حصلت بشرط العوض، ولم يحصل (7).

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: تفسيره (۲۱۳/۲)، السعدي: تفسيره (۱/٦٣/١)، طنطاوي: التفسير الوسيط (۸٥٢/١).

<sup>(</sup>٢) ابن مازه: المحيط البرهاني (١٨٥/٦)، ابن عابدين: حاشيته (٧٠٧/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية

<sup>(</sup>۲۹۸/٤)، ابن عابدین: الدر المحتار (۲۱۲۱)

<sup>(</sup>٣) ابن مازه: المحيط البرهاني (7/1).

#### المبحث الثاني

#### مسائل في الطلاق والخلع والحضانة

من خلال البحث وجدت ثماني عشرة مسألة للفقيه أبي جعفر الهندواني في الطلاق والخلع والحضانة، وبيانها على النحو التالي:

المسألة الأولى: حكم من قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق فزوجه فضولي أولاً: صورة المسألة:

لو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق، فزوجه فضولي فأجازه، فهل يحنث أم لا؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحًا<sup>(۱)</sup>، ولكن لو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق، فزوجه فضولي، فهل يحنث؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه لا يحنث<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (7/977).

<sup>(</sup>٢) شيخي زاده: مجمع الأنهر (٣١٧/٢)، ابن نجيم: البحر الرائق (٤٠٣/٤)، ابن عابدين: حاشيته (٣/٤٨٦). والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: أنه لا يحنث.

انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر (٣١٧/٢)، ابن نجيم: البحر الرائق (٤٠٣/٤)، ابن عابدين: حاشيته (٣/٤٨٤)، القيرواني: تهذيب المدونة (٣٥٥/١)، النووي وآخرون: المجموع (١٠٠/١٨).

الثاني: للبزدوي، والسيد، وأبو القاسم، وهم من الحنفية: أنه يحنث.

انظر: ابن عابدین: حاشیته (٤٨٦/٣).

الثالث: رواية عند الحنفية: إن أجاز بالقول يحنث، وإن أجاز بالفعل لا يحنث.

ابن نجيم: البحر الرائق (٢/٤٠٤)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٩/١)، الزيعلي: تبيين الحقائق (١٦٢/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢/ ٣١٦ ـ ٣١٧).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ إن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به، فيصير في التقدير كأنه قال: إن تزوجتها وبتزويج الفضولي، لا يصير متزوجا(١).

- أنه حلف على فعل نفسه ولم يفعل $(^{7})$ .

ج ـ إجازة فعل الفضولي في التزويج لمن حلف ألا يتزوج، لا تجعل الحالف حانثًا وإلا لكان عقد الفضولي باطلاً منذ ابتداء إنشاء العقد، وهو ليس كذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين: حاشيته (٤٨٦/٣)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٣٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) النووي وآخرون: المجموع (١٠٠/١٨).

<sup>(</sup>٣) ابن مازة: المحيط البرهاني (٣/ ٣٧٠).

المسألة الثانية: في الزوج يقول: حلال الله على حرام.

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال: كل حلال علي حرام، أو حلال الله علي حرام، وله امرأة ولم ينو شيئاً، فما حكم امرأته هل تطلق أم لا؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح، واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح، أو بالنية دون اللفظ، أو باللفظ دون النية (١)، ومن ذلك أن يقول الرجل: كل حلال علي حرام، أو حلال الله علي حرام، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنه طلاق، وتبين امرأته بتطليقة وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء، وإذا لم يكن له امرأة وقت الحلف، فتزوج امرأة تطلق، ويصير تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فهي طالق (٢).

وفي المسألة خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: حيث نصوا على وقوعه لدلالة العرف.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢٠٩/٤)، ابن عابدين: حاشيته (٣/٣٧)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٦٢/، ٢٥٤)، البحر الرائق (٣/٣/١)، الغنيمي: اللباب (٢٧٧/١)، السيوطي: الأشباه والنظائر (٢٩٣/١).

الثاني: وهو مذهب الشافعية في الأصح عندهم، واختاره محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة: أنه طلاق كنائي، يفتقر إلى النية، فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا.

انظر: الرملي: نهاية المحتاج (٢/٠٦٤)، النووي وآخرون: المجموع (١١٨/٧)، الشربيني: مغني المحتاج (٢٨١/٣)، الغنيمي: اللباب (٢٧٧/١).

الثالث: وهو مذهب الشافعية فيما يخالف الأصح، واختاره الرافعي في رواية عنه، وابن حجر العسقلاني: أنه يقع بكل حال؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.

انظر: البكري: إعانة الطالبين (١٧/٤)، الرملي: نهاية المحتاج (٤٣٠/٦)، النووي وآخرون: المجموع (١١٨/٧). الرابع: وهو مذهب القفال، وارتضاه الرافعي في رواية عنه: أنه يأخذ حكم الطلاق المعلق، فإن وجد المعلق عليه وقع، والا فلا.

انظر: الإسنوي: التمهيد (١/٢٠٠).

الخامس: وهو مذهب الحنابلة: أنه لغوّ، وليس بشيء.

انظر: الحجاوي: الإقناع (١٢/٤)، المرداوي: الإنصاف (٣٦/٨)، البهوتي: كشاف القناع (٢٥٣/٥).

<sup>(</sup>١) ابن رشد: بداية المجتهد (٥٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٤٥٢/٣)، ابن نجيم: البحر الرائق (٩/٤).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول، وذلك من وجوه:

- أ. المعتبر في المعاملات إشاعة الألفاظ وما يفهم منها في العرف المطرد، وعلى هذا الأصل قول القائل لامرأته: أنت عليّ حرام، أو حلال الله عليّ حرام، ملتحق في قُطرنا وعصرنا بالصرائح، فصار حكم العرف كالصريح في هذا الباب؛ فلا يحتاج فيه إلى النية (١).
- ب. التعلیق بفعل موجود کائن تنجیز ولیس بتعلیق، فکأنه نجز وما علق(7)؛ لأن تقدیر کلامه: کل امرأة لی طالق إن فعلت کذا، وقد فعل(7).
- ج. إن قوله: حلال الله على حرام بمنزلة قوله: امرأتي طالق عرفاً؛ ولهذا وقع الطلاق به من غير نية<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢/٣٥٤)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٩/٤)، الرملي: نهاية المحتاج (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٢) ابن مازه: المحيط البرهاني (٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن مازه: المحيط البرهاني (٣/٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) ابن مازه: المحيط البرهاني ((7/7)).

المسألة الثالثة: قال لامرأته أنت طالق لا قليل ولا كثير

#### أولاً: صورة المسألة:

رجل قال لامرأته: أنت طالق لا قليل ولا كثير، فكم يقع عليها من الطلاق؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه إذا قال الرجل لغير المدخول بها: «أنت طالق ثلاثا» وقع الثلاث؛ لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها، واتفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» وتخلل فصل بينها، وقعت الثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر (۱)، واختلفوا في رجل قال لامرأته: أنت طالق لا قليل ولا كثير، فكم يقع عليها من الطلاق؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنها تقع ثنتان (۱).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول، وذلك من وجهين:

أ. لأنه لما قال لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين؛ لأن الاثنتين كثير، فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك (٣).

ب. لأن أقل كثير الطلاق ثنتان (٤).

وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، واختاره الفقيه أبو الليث الحنفي: أنها تقع ثنتان.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٣١٣/٣)، ابن عابدين: حاشيته (٢٨٠/٣).

الثاني:، وهو مذهب أبي بكر محمد بن الفضل، وهو من الحنفية: أنها تقع واحدة.

انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٣/٣٤).

الثالث: وهو مذهب الشافعية، وظاهر الرواية والمختار عند الحنفية، أنها تقع ثلاثاً.

انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر ((7/7))، ابن عابدين: حاشيته ((7/7))، ابن مازه: المحيط البرهاني ((7/7))، الأنصاري: أسنى المطالب ((7/4))، قليوبي وعميرة: حاشيتان ((7/7)).

(٣) ابن عابدين: حاشيته (٢٨٠/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٧٢/١).

(٤) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>۱) الغنيمي: اللباب (۲/۳۶)، ابن جزي: القوانين الفقهية: ص(۲۲۹)، الشيرازي: المهذب (۸٤/۲)، ابن قدامة: المغني (۲۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٧٢/١)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٢٢٣/٣).

#### المسألة الرابعة: في طلاق السكران

#### أولاً: صورة المسألة:

رجل شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل فسكر فطلق، فهل يقع طلاقه أم

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الإنسان إذا سكر من البنج، أو من الأدوية فإن طلاقه لا يقع (1), واتفق أصحاب المذاهب الأربعة أن من زال عقله بتعاطيه مسكرًا، وكان ذلك باختياره، ثم طلق في هذه الحال؛ فإن طلاقه يقع(1), وقد اختلفوا فيمن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل فسكر (1) فصكر (1) وفعد السكر فطلق، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن طلاقه لا يقع(1).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ من القرآن:

قال الله عَيْكِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(٤).

#### والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، ومذهب المالكية في رواية، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، والليث: أنه لا يقع.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير ((77/7))، الزيعلي: تبيين الحقائق ((77/7))، الدردير: الشرح الكبير ((77/7))، عليش: منح الجليل ((27/7))، الأنصاري: أسنى المطالب ((77/7))، النووي وآخرون: المجموع ((77/7))، ابن قدامة: المغني ((77/7))، ابن القيم: إعلام الموقعين ((27/7))، ابن رشد: بداية المجتهد ((77/7)). الثاني: وهو المنصوص عن الشافعي في المعتمد، ومالك في رواية، وأحمد، ومذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وأهل الظاهر: أنه يقع.

انظر: الدردير: الشرح الكبير (٢/٥٦)، عليش: منح الجليل (٤/٤)، المرغياني: الهداية (١١١/٤)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٤٧/٦)، الأنصاري: أسنى المطالب (٢٨٤/٣)، الشافعي: الأم (٢٢٠/٥)، ابن قدامة: المغني (٨/٦٥)، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (١٩٣/٣).

(٤) سورة النساء: من الآية (٤٥).

<sup>(</sup>۱) السمرقندي: تحفة الفقهاء (۲۹۰/۲)، ابن عبد البر: الاستذكار (۳٤٨٦/۱)، الماوردي: الحاوي (۲۲/۱۰)، المرداوي: الإنصاف (۳۲۳/۸)، نكري: دستور العلماء (۲۰۲/۲).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الفوزان: الملخص الفقهي  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/٣٥٣).

#### وجه الدلالة:

صرحت الآية بالنهي عن السكر، لأنه يؤثر على صاحبه في عدم إدراكه وعلمه لما يقول، فإن كان السكر من مخمر فالسكران هو المكلف، وإن كان من مباح كالسكر من شرب من الأشرية المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل فلا، فهو كالمغمي عليه في عدم ترتب الآثار الشرعية على تصرفاته (۱).

#### ٢ من السنة:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّتَتْنِى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّتَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عنه وسلم- قَالَ : « لاَ طَلاَق وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَق »(٢).

#### وجه الدلالة:

الإغلاق هو الإكراه (٢)، وقد رفعت الشريعة الآثار المترتبة على الطلاق إذا تلبس بالإغلاق، وهو يشترك مع طلاق السكران من غير قصد في انتفاء الإرادة والاختيار، فيأخذ حكمه في عدم المؤاخذة ولحوق الجريرة.

#### ٣ من المعقول، وذلك من وجوه:

- أ. أن الإنسان كما لا يلزمه الحد إذا شرب من الحبوب والفواكه والعسل فسكر؛ فإنه كذلك لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه (٤).
  - ب. لأنه غير قاصد للطلاق<sup>(٥)</sup>.
  - ج. لأن السكران لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه(1).
- د. لأن الإغلاق يمنع العلم والإرادة، فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به ولا مريد (V).

<sup>(</sup>١) ابن نجيم: الأشباه والنظائر (١/٣١٠).

<sup>(</sup>٢) البيهةي: السنن الكبرى [كتاب الخلع والطلاق: باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْمُكْرَهِ (٧/٧٣)، ح: (١٥٤٩٣)]، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه [كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي (١٠٤٦)، ح: (٢٠٤٦)].

<sup>(</sup>٣) الزرقاني: شرحه (٢٨٠/٣)، البغوي: شرح السنة (٢٢٢/٩)، القسطلاني: إرشاد الساري (٢٢٦/٨).

<sup>(</sup>٤) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ابن القيم: طلاق الغضبان (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) ابن القيم: طلاق الغضبان (١/٤٤).

<sup>(</sup>٧) ابن القيم: شفاء العليل (١/١٤١).

المسألة الخامسة: تعليق الطلاق على قذف الزوجة لزوجها.

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لامرأته إن قذفتيني فأنت طالق، فقالت له: يا ابن الزانية، فهل يقع طلاقه أم لا؟ ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا طُلُقت ثلاثًا (۱)، واختلفوا في رجل قال لامرأته ان قذفتيني فأنت طالق، فقالت له: يا ابن الزانية، فهل يقع طلاقه أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن طلاقه يقع (۲).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

لأن هذا في العرف يُعد قذفاً له، وإن كان في الحقيقة قذفًا الأمه (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: أن من قال لامرأته إن قذفتيني فأنت طالق، فقالت له: يا ابن الزانية، أن طلاقع يقع.

انظر: ابن نجیم: البحر الرائق (7/2)، ابن عابدین: حاشیته (7/2)، ابن الهمام: شرح فتح القدیر (174/2)، شیخی زاده: مجمع الأنهر (10/2).

الثاني: وهو مذهب الشافعية: يحمل قوله على التعليق، فإن كان كما قالت طلقت، وإلا فلا.

انظر: الزركشي: المنثور في القواعد (٣/٤)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٣٤/٣)، الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٢٣٦/١)، النووي: روضة الطالبين (١٨٥/٨ – ١٨٦).

الثالث: وهو قول الظاهرية: أن تعليق الطلاق على شرط لا يصح مطلقاً.

انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٧٢/٩)، سيد سابق: فقه السنة (٢٦١/٢).

(٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (١٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/٤٤٤).

#### المسألة السادسة: في شرط صحة الاستثناء(١) في الطلاق

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ طلق زوجته، واستثنى قائلاً: إن شاء الله، فهل يشترط في صحة الاستثناء في الطلاق أن يكون مسموعًا، أم لا يشترط ذلك؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة: إلى أنه إذا استثنى المطلّق بلسانه صح، ولم يقع ما استثناه، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، تطلق طلقتين، وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين طُلِّقت واحدة (٢)، واختلفوا في الاستثناء بالمشيئة في الطلاق، وهل يشترط في صحة الاستثناء في الطلاق أن يكون مسموعاً، أم لا يشترط ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أن سماع الاستثناء في الطلاق شرط لصحته، ولا يصح الاستثناء بدونه (٣).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ من القرآن:

قول الله عَلَى: {وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا \*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَن رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشِدًا}(٤).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والمشهور عند المالكية: أن الاستثناء بالمشيئة في الطلاق لا بد أن يُسمع.

انظر: الشربيني: مغني المحتاج (٣٠/٣)، البكري: إعانة الطالبين (٢٩/٤)، الرملي: غاية البيان (٢٦٤/١)، الطبيني: مغني المحتاج (٣٠/٣)، البكري: إعانة الطليباري: فتح المعين (٢٣/٤)، ابن تيمية: الاختيارات الفقهية (٢١/١٥)، العبدري: التاج والإكليل (٣/٨٦)، الحداد: الجوهرة النيرة (٢٦٨/٤).

الثاني: وهو مذهب الحنفية، وأبي الحسن الكرخي: أن الاستثناء بالمشيئة في الطلاق لا يشترط لصحته السماع. انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء (١٩٣/٢)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٥٣٦/٣)، مجموعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (١٤٠/١)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٤٠/٤).

(٤) الكهف: الآية: (٢٣ – ٢٤).

<sup>(</sup>۱) هو قول الرجل ان شاء الله، أو بإذن الله، أي تعليق الطلاق على مشيئة الله، انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٥٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٩/٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع (٣/١٥٤)، جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (١٠/١٤).

#### وجه الدلالة:

ليس في صحة الاستثناء في الطلاق نص، فقيس على ما ورد فيه الاستثناء (۱)، والآية صريحة في أن الاستثناء إنما يكون بالقول، مما يعني أن من شروط صحته السماع، وهذا ما يميز القول عن حديث النفس.

#### ٢ من المعقول:

إن الاستثناء عمل اللسان، ويرفع حكم كل تصرف يختص باللسان نحو الطلاق والعتاق والبيع<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البجيرمي: حاشيته (۱۷/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن مازه: المحيط البرهاني (٣٦/٣٥).

المسألة السابعة: في الوكالة بالطلاق بعوض.

#### أولاً: صورة المسألة:

وكّل رجلاً بطلاق امرأته، فطلقها بمهرها ونفقة عدّتها، أو خالعها على ذلك، فما حكم فعله هذا جوازاً أو حرمةً؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق، والرجعة، والخلع؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح (١)، واختلفوا فيمن وكل رجلاً بطلاق زوجه، فطلقها على عوض، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنه يجوز ذلك، سواء أكان مدخولاً بها أم  $\chi^{(7)}$ .

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية والحنابلة: وهو صحة الطلاق بعوض، لمن وكل بالطلاق على وجه الإطلاق من غير تقييد.

انظر: الهيثمي: الفتاوي الفقهية الكبرى (٩١/٣)، الأنصاري: حاشية الجمل على المنهج (٦٧٣/٦)، ابن مفلح: المبدع شرع المقنع (٢٢٥/٧)، البهوتي: كشاف القناع (٢٢٩/٥)، الشيباني: الهداية على مذهب الإمام أحمد (٤٣١/١).

الثاني: وهو المختار عند الحنفية، وإليه ذهب الأذرعي، والبوشنجي من الشافعية والفقيه أبي الليث: لا يصح الطلاق بعوض لمن وكل بالطلاق على وجه الإطلاق من غير تقييد.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٦٦٨/٣)، الهيثمي: الفتاوى الفقهية الكبرى (٩٢/٣).

الثالث: وهو قول أبي بكر الإسكاف في قول، والمرغياني، ، وأبي القاسم الصفار، والصدر الشهيد من الحنفية: إن كانت المرأة مدخولاً بها لا يجوز وإن لم يكن مدخولاً بها يجوز.

انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٦٨/٣).

(٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٦٨/٣).

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع (٢١/٦)، الدسوقي: حاشيته (٣٧٧/٣)، الأزهري: جواهر الإكليل

<sup>(7/671)</sup>، الرملي: نهاية المحتاج (9/77)، ابن قامة: المغني مع الشرح (9/5.7).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٣/٦٦٨).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ أنَّ الغالب من عادات النَّاس أنَّهم يريدون بالتوكيل بالطلاق، الطلاق بجعل(١).

ب ـ لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض، فبالعوض أولى (٢).

ج ـ لأنَّ المُوَكِّلَ به الطلاق، وهو قد يكون بمالٍ وقد يكون بغيره، فإذا أُتِيَ بما وكَّلَ به على الوجه الذي هو خيرٌ وجب أن يجوز (٣).

<sup>(</sup>١) ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٦٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٩/٩).

<sup>(</sup>٣) الهيثمي: الفتاوى الفقهية الكبرى (٦/٦٧٣).

## المسألة الثامنة: تعليق الطلاق على صدق الزوجة في سبها لزوجها

#### أولاً: صورة المسألة:

قالت المرأة لزوجها شيئاً من السب، فقال لها: إن كنتُ كما قلتِ، فأنت طالق، فهل يقع طلاقه أم لا؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه (١)، واختلفوا في امرأة قالت لزوجها شيئاً من السب، فقال لها: إن كنتُ كما قلتِ، فأنت طالق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى وقوع الطلاق، سواء أكان الزوج كما قالت أو لم يكن (٢).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: أن من سبت زوجها، فقال لها: إن كنت كما قلت فأنت طالق، أنها تطلق بكل حال.

انظر: ابن نجیم: البحر الرائق (7/2)، ابن عابدین: حاشیته (7/2)، ابن الهمام: شرح فتح القدیر (7/2)، شیخی زاده: مجمع الأنهر (7/2).

الثاني: وهو مذهب الشافعية: يحمل قوله على التعليق، فإن كان كما قالت طلقت، وإلا فلا.

انظر: الزركشي: المنثور في القواعد (٣/٤)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٣٤/٣)، الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٢٣٦/١)، النووي: روضة الطالبين (١٨٥/٨ – ١٨٦).

الثالث: وهو قول الظاهرية: أن تعليق الطلاق على شرط لا يصح مطلقاً.

انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٧٢/٩)، سيد سابق: فقه السنة (٢٦١/٢).

(٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>۱) الشيباني: اختلاف الإئمة العلماء (1/0,1).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

من المعقول، وذلك من وجوه:

أ \_ إن الزوج في الغالب V يريد إV أن يؤذيها بالطلاق كما آذته  $V^{(1)}$ .

ب \_ إن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به، فلا يجوز إبطالها، وفي القول بعدمها إبطال لها<sup>(۲)</sup>.

ج ـ إنه طلاق من مكلف مختار في محل النكاح صحيح، فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه (7).

د \_ إن العرف يقتضي ذكر ذلك للمكافأة (١٤)، لا للتعليق، والعرف محكم.

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٢٨/٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ابن مفلح: المبدع شرح المقنع  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) النووي: روضة الطالبين (١٨٥/٨).

المسألة التاسعة: قول الرجل لزوجه: أنت طالق الطلاق.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لزوجته: أنت طالق الطلاق، فهل يحتسب عليه طلقة واحدة، أم ثنتان، أم ثلاثًا، أم يرجع ذلك إلى نيته؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الشخص إذا قال لزوجه أنت طالق ونوى ثلاثًا، طلقت زوجه ثلاثًا(۱)، واختلفوا في رجلٍ قال لزوجه: أنت طالق الطلاق، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه تقع عليه طلقتان رجعيتان، إذا كانت مدخولاً بها، فكأنه قال أنت طالق وطلاق(۲).

والمسألة فيها ستة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو قول عند الحنفية، ومذهب أبي يوسف، ورواية على الصحيح من مذهب الحنابلة: أنه يقع طلقتان.

انظر: شيخي زاده: ملتقى الأبحر (١٢/١)، الزيعلي: تبيين الحقائق (١٩٩٢)، المرداوي: الإنصاف (٩/٩). الثاني: وهو قول عند الحنفية، ورواية عند الحنابلة: أنه إذا نوى شيئًا لزمه ما نواه، فلو نوى اثنتين أو ثلاثاً لزمه ذلك.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٧٩/٣)، الغنيمي: اللباب (٢٦٨/١)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٥/١)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٢٥/١)، المرغياني: الهداية شرح البداية (٢٣١/١)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (٢٧٠/٧)، الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (١٧١/٤).

الثالث: وهو رواية عند أحمد: إذا لم ينو شيئا وقعت ثلاثاً.

انظر: ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (٢٧٠/٧)، ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل (١٢١/٣)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٣٢٦/٨).

الرابع: وهو قول عند الحنفية، وإليه ذهب فخر الإسلام، واختاره أكثر المنقدمين من الحنابلة وهو رواية عن أحمد، ومذهب عطاء وأبي ثور والقاضي أبي يعلى: أنه يقع واحدة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٧٩/٣)، الغنيمي: اللباب (٢٦٨/١)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٥٥/١)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٠٥/١)، المرغياني: الهداية شرح البداية (٢٣١/١)، الزيعلي: تبيين الحقائق (١٩٩/٢)، البهوتي: كشاف القناع (٢٦١/١)، ابن قدامة: الشرح الكبير (١٦٩/١)، ابن قدامة: الكافى في فقه ابن حنبل (١٢١/٣)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (٢٧٠٧)، الحجاوى: الإقناع (١٦/٤).

<sup>(</sup>۱) المرداوي: الإنصاف (۹/۹)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (۲۷۰/۷)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (۳۲۰/۱)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٥٦/٩).

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٣/٤).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

## من المعقول، وذلك من وجهين:

أ ـ إن كلا منهما صالح للإيقاع، فكأنه قال أنت طالق وطلاق فتقع رجعيتان (١١).

ب ـ لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق، فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى وقعت طلقة أخرى، لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس، فيعتبر بسائر أسماء الأجناس فيتناول الأدنى مع احتمال الكل<sup>(٢)</sup>.

الخامس: وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنفية، وإليه ذهب السرخسي: أنها تقع واحدة، وإن نوى تقع نيته.

انظر: النووي وغيره: المجموع (١٢٤/١٧)، الزيعلي: تبيين الحقائق (١٩٨/٢)، المرغياني: بداية المبتدي (١٩/١)، النسرخسي: المبسوط (٢٠/٦)، الغنيمي: اللباب (٢٦٥/١).

السادس: وهو مذهب المالكية: أنه يقع ثنتان، إلا أن يريد واحدة.

انظر: النفزي: النوادر والزيادات (١٣٥/٥).

(۱) الزيعلي: تبيين الحقائق (۱۹۹/۲)، المرغياني: الهداية شرح البداية (۲۳۱/۱)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (۱۳/٤).

(٢) المرغياني: الهداية شرح البداية (٢٣١/١).

# المسألة العاشرة: في الألفاظ التي تتم بها الرجعة

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لزوجته التي هي في العدة: تزوجتك أو نكحتك، فهل هذه الألفاظ تصح للدلالة على الرجعة أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الرجعة تحصل بالقول الصريح<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ قال لزوجه التي هي في العدة: تزوجتك أو نكحتك، فهل هذه الألفاظ تصح للدلالة على الرجعة أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنه يُعد رجعة<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ من القرآن:

قول الله ـ تعالى ـ: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك } (٣).

#### وجه الدلالة:

سمَّت الآية الرجال الذي يطلقون زوجاتهن رجعيًا بالأزواج، وجعلت لهم حقًا مقدمًا على غيرهم من الرجال في الرد مدة العدة، والنكاح مضاف إلى المطلقة طلاقًا رجعيًّا، فدلَّ على ثبوت الرجعة بلفظ النكاح أو التزويج<sup>(٤)</sup>.

## والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب المالكية، وظاهر مذهب الحنفية، ورواية عن أبي يوسف، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أن لفظ تزوجتك ونكحتك يعتبر رجعة.

انظر: النفراوي: الفواكه الدواني (٣/٦٠٠١)، الكاساني: بدائع الصنائع (١٨٣/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٥٩/٤)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٣٦/٣)، الغرابيلي: فتح القريب (٢٤٥/١)، الحصيني: كفاية الأخيار (١٠٩/٤)، الشيرازي: المهذب (٢٠٣/٢)، النووي: المجموع (٢٦٨/١).

الثاني: وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، ورواية عن أبي يوسف، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنه لا يعتبر رجعة.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (١٨٣/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٥٩/٤)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٣٦/٣)، الغرابيلي: فتح القريب (٢٤٥/١)، الحصيني: كفاية الأخيار (٢٩/١)، الشيرازي: المهذب (٢٠٣/٢)، النووي: المجموع (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>١) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٩/٩٩٣).

<sup>(7)</sup> ابن الهمام: شرح فتح القدير (109/1).

<sup>(</sup>٣) البقرة: من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) الكاساني: بدائع الصنائع (١٨٣/٣).

#### ٢ من المعقول، وذلك من وجوه:

أ \_ إن لفظ التزوج مجاز في معنى الإمساك، وهذا مشترك ببينه وبين الرجعة، صالح لهما حميعاً (١).

ب \_ لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة، فلأن تصح به الرجعة وهو إصلاح لما تشعب منه أولى $^{(7)}$ ، بمعنى أن لفظ النكاح والتزويج آكد من الرجعة، لانه تستباح به الأجنبية، فإذا استباح بضعها بلفظ الرجعة ففى لفظ النكاح والتزويج أولى $^{(7)}$ .

ج ـ النكاح وإن كان ثابتًا حقيقةً، لكن المحل لا يحتمل الإثبات، فيُجعلُ مجازًا عن استيفاء الثابت، لما بينهمًا من المشابهة؛ تصحيحًا لتصرفه بقدر الإمكان(٤).

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الشيرازي: المهذب (١٠٣/٢)، ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل (١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) النووي وغيره: المجموع (٢٦٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) الكاساني: بدائع الصنائع (١٨٣/٣).

المسألة الحادية عشرة: في المرأة ترى الدم مرة واحدة ثم ينقطع، ثم يطلقها زوجها. أولاً: صورة المسألة:

امرأة رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلًا، رأت يومًا دمًا لا غير، ثم طلقها زوجها، فكيف تكون عدتها؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمَع العلماء على وجوب العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها<sup>(۱)</sup>، واتفقوا على أن ذات الأقراء تعتد من الطلاق بثلاثة أقراء، والحامل عدتها إلى وضع حملها ، أما التي أيست من الحيض، إن كانت حرة فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر من حين الطلاق<sup>(۲)</sup>، واختلفوا في امرأة رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلًا، رأت يوماً دماً لا غير، ثم طلقها زوجها، فكيف تكون عدتها بالأقراء أم بالأشهر؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها تعتد بالأشهر (۳).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية: أن المرأة التي رأت الدم مرة واحدة ثم انقطع، وحصل أن طلقها زوجها، أنها تعتد بالأشهر.

انظر: ابن نجيم البحر الرائق (٢٤٢/٤)، الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (٣٨/١)، قليوبي: حاشيته (٤٣/٤)، المؤسوعة الفقهية الكويتية (٣٨٨/٥). الرشيدي: حاشية المغربي على نهاية المحتاج (٢٩/٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨٨/٥).

الثاني: وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنها تعتد بالأقراء.

انظر: البكري: حاشية إعانة الطالبين (٤/٤)، الرملي: نهاية المحتاج (١٣٣/٧)، الجاوي: نهاية الزين (١٣٢/١)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٨٧/٣)، المليباري: فتح المعين (٤١/٤)، الرشيدي: حاشية المغربي على نهاية المحتاج (١٢٩/٧)، الأنصاري: أسنى المطالب (٣٩٢/٣)، الأنصاري: أسنى المطالب (٣٩٢/٣)، البهوتي: شرح منتهى الإرادات (١٩٧/٣).

الثالث: وهو قول عند الشافعية: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد ثلاثة أشهر.

انظر: البجيرمي: حاشيته (۲۹/٤).

الرابع: وهو قول عند الشافعية: أنها تتربص ستة أشهر، ثم تعتد ثلاثة أشهر.

انظر: البجيرمي: حاشيته (۲۹/٤).

الخامس: وهو مذهب مالك، وأحمد، وقول عند الشافعية: تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد ثلاثة أشهر ليعرف براءة رحمها.

انظر: ابن جزي: القوانين الفقهية (١/٨٥)، الأصبحي: المدونة (١٠/١)، المقدسي: العدة شرح العمدة (٢/٠١)، الظر: ابن جزي: القوانين الفقهية (١٠/١)، الأصبحي: المدونة (١٠/٢)، المليباري: فتح المعين (٤١/٤)، قليوبي: حاشيته (٤٣/٤)، البجيرمي: حاشيته (٤١/٤).

<sup>(</sup>١) العوايشة: الموسوعة الفقهية الميسرة (٣٨٣/٥).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩٩/٧).

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٤/٢٤)، ابن عابدين: حاشيته (٥١٦/٣).

والأدلة على ما ذهب إاليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من القرآن:

قول الله عَظَّ : {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (١).

وجه الدلالة:

المرأة التي رأت الدم مرة ثم انقطع من اللائي لم يحضن، والتي نصت الآية على أن عدتهم ثلاثة أشهر (۲).

<sup>(</sup>١) الطلاق: من الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٢/٤)، ابن عابدين: حاشيته (٣/٥١٦).

المسألة الثانية عشرة: في الحلف بالطلاق.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج من هذه الدار، وكانت بجانب داره خربة مفتحها إلى الشارع، وقد سد باب الخربة وأخذت خوخة إلى داره بمرافقها، فخرجت المرأة من الخوخة، فهل يقع طلاق من حلف بالطلاق، ثم حنث فيه؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن من حلف بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه، أنه آثم ولا كفارة عليه (۱)، واختلفوا في رجل حلف بطلاق امرأته على أن لا تخرج من هذه الدار، وكانت بجانب داره خرية مفتحها إلى الشارع، وقد سد باب الخربة وأخذت خوخة إلى داره بمرافقها، فخرجت المرأة من الخوخة، ، فهل يقع طلاق من حلف بالطلاق، ثم حنث فيه؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إن كانت الخربة أصغر من الدار فإنه لا يقع، وإلا وقع (۲).

## والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في الصريح عنه: أن الحلف بالطلاق واقع وفق اعتبارات معينة.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٦١/٥)، ابن عابدين: حاشيته (٣٤٢/٣)، النفزي: النوادر والزيادات (٨٨/٥)، الرعيني: مواهب الجليل (٣٤٨/٥)، الدسوقي: حاشيته (٢٥٩/٣)، الرملي: نهاية المحتاج (٤٠/٧)، ابن تيمية: القواعد النورانية (٢٣٥/١)، البهوتي: كشاف القناع (٣٠١/٥)، ابن قدامة: المغني (٣٢٩/٨).

الثاني: وذهب إليه مالك، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الحلف بالطلاق يحمل على المعنى الذي أراده.

انظر: الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (١٨٥/١).

الثالث: وهو مذهب علي، وابن مسعود، وشريح القاضي، وطاووس، وأبي عبد الرحمن الشافعي، وداوود، وابن حزم من أهل الظاهر: أن الحلف بالطلاق ليس شيئاً.

انظر: ابن تيمية: القواعد النورانية (٢٤/١)، ابن حزم: المحلى (٢١٣/١)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٧٤/٩).

الرابع: وهو مذهب ابن تيمية، وانتصر له ابن القيم الجوزية: لا يقع طلاقاً، وإنما هو يمين عند الحنث فيه يستلزم الكفارة.

انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٣٥/٣٥)، ابن القيم إعلام الموقعين (١٤/٤).

الخامس: وهو رواية عن أحمد: أنه يقع يميناً لا كفارة فيه.

انظر: ابن تيمية: القواعد النورانية (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٢) جماعة من علماء الهند: الفتاوي الهندية (٢/١).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١ من القرآن:

أ ـ قول الله تعالى: { لَا يُوَّاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالله عَفُورٌ حَلِيمٌ } (١).

#### وجه الدلالة:

المؤاخذة في اليمين بالله تعالى، وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق، فليس في الآية دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها (٢).

ب ـ قول الله تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَان } (").

#### وجه الدلالة:

الآية لم تفرق بين طلاق منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمطلق يعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبما يشاء منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً على وجه اليمين، أو غيره (٤).

#### ٢ من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ إن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً، أو أن يفعله، إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك (٥).

ب ـ إن اللفظ لم يغلب في عرف الاستعمال على حال الذكر فيتقيد بها<sup>(١)</sup>.

**ج ـ** الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على شرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، سواء أكان مختاراً لوجوده أم لم يكن (٧).

د ـ لأن الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب، فأشبه قوله: والله وبالله وتالله (^).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) مكي: غمز عيون البصائر (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) البقرة: من الآية (٢٢٩)،

<sup>(</sup>٤) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٩٧٢/٩)

<sup>(</sup>٥) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث الإسلامية (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٦) السلمي: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (7/7).

 $<sup>(\</sup>lor)$  ابن القيم: إعلام الموقعين  $(\lor)$ ).

<sup>(</sup>۸) ابن قدامة: المغني (۸/۳۲۹).

المسألة الثالثة عشرة: في قول الزوج: الطلاق لازم لي أو واجب علي.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لزوجه: الطلاق واجب على أو لازم لي، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكراناً، ولا مكرهًا، ولا غضبانًا، ولا محجوراً، ولا مريضًا، لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائزٌ، إذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ، وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجل قال لزوجه: الطلاق واجب على أو لازم لي، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يقع في قوله واجب علىّ، لا في قوله لازم<sup>(۱)</sup>.

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب محمد بن الحسن الشيباني: أن الطلاق يقع في قوله: الطلاق والمائق لازم لي.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير ( $\Lambda/\xi$ )، الكاساني: بدائع الصنائع ( $\Lambda/0$ )، ابن مازة: المحيط البرهاني ( $\pi/0$ )، السرخسي: المبسوط ( $\pi/0$ )، ابن القيم: الإعلام ( $\pi/0$ ).

الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة في رواية عنه، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: أن الطلاق يقع في الحالين، سواء أقال: لازمٌ لي، أم قال: واجب علي.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٩٩/٥)، القرافي: الفروق (٣/ ٢٨٥)، الأنصاري: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٤)، الشربيني: الإقناع (٢٣٩/٢)، الهيثمي: الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ١٥٩)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٤/ ٢٧٤)، النووي: روضة الطالبين (٣/ ٣٦٥)، الإسنوي: التمهيد (٥/ ١٨٥)، البهوتي: الروض المربع (٣٦٥/١)، ابن تيمية: المحرر في الفقه (٩/ ٢٥).

الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة في رواية، وداوود الظاهري وأصحابه، واختاره ابن تيمية، وانتصر له ابن القيم الجوزية: أن الطلاق في الحالين لا يقع.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٩/٥)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٢١٨/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣/٣)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٣٣/٣٣)، ابن القيم: الإعلام (٣١/٣، ٩٥).

الرابع: وهو مذهب أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة: أنه لا يقع إلا إذا نواه.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (1/5)، ابن مازة: المحيط البرهاني (11/7)، السرخسي: المبسوط (9/7)، ابن القيم: الإعلام (90/7).

الخامس: وهو رواية عند المالكية: يقع يميناً.

انظر: القرافي: الذخيرة (٥/٤)، الرعيني: مواهب الجليل (٣٩٦/٤).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٧)، ابن رشد: بداية المجتهد (١/١٨).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲۰۰۲).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ ـ من القرآن:

قول الله على : { خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } (١).

#### وجه الدلالة:

قوله \_\_ تعالى \_\_ { وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ } دليلٌ على القاعدة الفقهية التي تنص على أن العرف محكم، وقد جرى العرف على اعتبار الطلاق في قول القائل: الطلاق الازم لي دون واجب على (٢).

# ٢ من المعقول، وذلك من وجوه:

- أ. إن الطلاق لا يكون واجباً أو ثابتاً بذاته بل حكمه، وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع<sup>(٣)</sup>.
- ب. إن قال الطلاق لازم لي لزم؛ لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت ذلك فأنت طالق (٤)، فقول القائل: الطلاق لي لازم معناه حكم الطلاق لي لازم، وجعل السبب كناية عن الحكم (٥).
- ج. الطلاق يلزمني لا يصلح أن يكون سببًا، إذ لم يضف فيه الطلاق إلى محله وهي المرأة، ونظير هذا أن يقول له بعنى أو آجرني، فيقول البيع يلزمني أو الإجارة تلزمني، فإنه لا يكون بذلك موجبا لعقد البيع أو الاجارة حتى يضيفهما إلى محلهما (٦).
- د. قول القائل: الطلاق يلزمني أو لازم لي ونحو ذلك: صيغة نذر ؛ لا صيغة إيقاع كقوله: للهِ على أن أطلق، ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع(V).
- ه. ووجه الفرق بين الطلاق واجب علي، ولازم لي، أن قوله: لازم، التزام لأن يطلق فلا تطلق بذلك، وقوله: واجب إخبار عن وجوبه عليه، ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>۲) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (۱/۳۰۵)، ابن عابدين: حاشيته (7/007)، الإسنوي: التمهيد (1/00/1)، ابن القيم: الإعلام (1/12)، الأنصاري: غاية الوصول (1/12).

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین: حاشیته (۲۵٥/۳).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) السرخسى: المبسوط (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٦) ابن القيم: إعلام الموقعين (١١/٣)

<sup>(</sup>۷) ابن تیمیة: مجموع الفتاوی (۳۳/۲۳).

 $<sup>(^{\</sup>Lambda})$  ابن القيم: إعلام الموقعين  $(^{\Lambda})$ 

المسألة الرابعة عشرة: في الخلع بألفاظ تحتمل التحقيق أو السوم.

# أولاً: صورة المسألة:

قال رجلٌ لزوجته: خلعتِ نفْسَكِ منى بكذا، فقالت قبلت، فهل يصح ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

ذهب جمهور العلماء على أن الخلع جائز مع التراضي، إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه له، مقابل الخلع إضراره بها<sup>(۱)</sup>، وقد اختلفوا فيما إذا قال رجل لزوجته: خلعت نفسك مني بكذا، فقالت قبلت، فهل يصح ذلك أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني أن الزوج إذا نوى به التحقيق دون السوم صح ذلك (۱).

والمسألة فيها ستة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والمفتى به عندهم، وهو التفصيل: فإن قصد بقوله: خلعت منى نفسك بكذا التحقيق تم، وإن قصد المساومة لم يتم.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢١٩/٤)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٣٢/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٤٨٨/١)، الكاساني: بدائع الصنائع (٦٤٦/٣).

الثاني: وهو مذهب الحنفية في رواية ثانية: أنه يتم مطلقاً.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٤٨٨/١)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٣٢/٣)، الكاساني: بدائع الصنائع (١٤٦/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢١٩/٤).

الثالث: وهو مذهب الحنفية في رواية ثالثة: أنه لا يتم ما لم يقبل الزوج.

انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٣٢/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٤٨٨/١)، االكاساني: بدائع الصنائع (١٤٦/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٩/٤).

الرابع: وهو مذهب الحسن البصري: أنه لا يتم الخلع مطلقاً، حتى يراها تزني.

انظر: ابن حزم: مراتب الإجماع (٧٥/١)، ابن رشد: بداية المجتهد (٦٨/٢)، ابن جزي: القوانين الفقهية الظر: ابن حزم: الفقه الإسلامي وأدلته (٩٩/٥٥).

الخامس: وهو مذهب داوود الظاهري: لا يتم الخلع مطلقاً، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

انظر: ابن حزم: مراتب الإجماع (٧٥/١)، ابن رشد: بداية المجتهد (٦٨/٢)، ابن جزي: القوانين الفقهية (١٥٤/١)، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٥٥/٩).

السادس: وذهب إليه طائفة شاذة من الناس: لا يتم الخلع مطلقاً.

ابن رشد: بداية المجتهد (٦٨/٢)، ابن حزم: مراتب الإجماع (٧٤/١)، ابن جزي: القوانين الفقهية (١٥٤/١)، ابن القيم: زاد المعاد (١٩٣/٥).

<sup>(</sup>١) ابن رشد: بداية المجتهد (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢١٩/٤).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ من السنة:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكل اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الْمَيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (١).

#### وجه الدلالة:

قوله: « وَإِنَّمَا لِكُلَ امْرِئٍ مَا نَوَى »، فقد رتب هذا المقطع الآثار والاستحقاقات المترتبة على الأعمال بناء على النية، وعليه: فالرجل إذا قال لزوجه: خلعتِ نفْسَكِ مني بكذا، فقالت قبلت، يُنظر فيه: فإن نوى به التحقيق يتمُّ، وإن نوى به السوم لا يتمُّ، لأن قوله: "خَلَعْت نَفْسَك مِنِّي" يحتملُ السوم بل ظاهرُهُ السومُ؛ لأن معناه أطلب منكِ أن تخلعي نفسَك مني، فلا يُصرف إلى التحقيق إلَّا بالنيَّة (٢).

#### من المعقول:

من القواعد ذات الصلة بذلك (الأمور بمقاصدها)، فالعامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال<sup>(٣)</sup>، كما أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى، لا للألفاظ والمبانى<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري: صحيحه [كتاب الأيمان والنذور: بَابُ النَّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ (۱٤٠/۸)، ح: (٦٦٨٩)]، مسلم: صحيحه [كتاب الإمارة: بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنَّيَّةِ» (١٥١٥/٢)، ح: (١٩٠٧)].

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٤٨٨/١)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٦٣٢/٣)، الكاساني: بدائع الصنائع (١٤٦/٣)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) الباكستاني: أصول الفقه على منهج أهل الحديث (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) مكي: غمز عيون البصائر (١/ ٢٦٨)، الزرقا: شرح القواعد الفقهية (١/٧).

# المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على شرط

## أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ علق طلاق امرأته على إحداث عمارة في بيته، فخرب الحائط الذي بينه وبين جاره، فعمره بنية تعمير بيت جاره لا بيته، فهل يقع الطلاق المعلق على شرط؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، ولو لم ينوه (۱)، واختلفوا رجل علق طلاق امرأته على إحداث عمارة في بيته، فخرب الحائط الذي بينه وبين جاره، فعمره بنية تعمير بيت جاره لا بيته، يقع الطلاق المعلق على شرط؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنه يقع (۱).

وفى المسألة أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة، وتلميذه محمد بن الحسن، ومالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية: وهو وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.

انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء (٢/٩٦/)، الكاساني: بدائع الصنائع (٤/٨٣)، ابن رشد: بداية المجتهد (٢/٩٧)، البغا ابن جزي: القوانين الفقهية (١/٤٥١)، العبدري: التاج والإكليل (٤/٨٦)، البكري: إعانة الطالبين (٤/٢٧)، البغا وآخرون: الفقه المنهجي (٤/١٣٤)، ابن النقيب: عمدة السالك (٢١٧/١)، الماوردي: الحاوي (٢١/٨١)، ابن طويان: منار السبيل (٢/٢٤٢)، البهوتي: كشاف القناع (٣١٣/٥)، ابن قدامة: المغني (٣٩٩/٨)، ابن العثيمين: الشرح الممتع (١٢٧/٢)، الريمي: المعاني البديعة (٢٥٩/٢).

الثاني: وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب داود، وابن حزم الظاهري، واللخمي، واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجل أصحاب الشافعي: لا يصح تعليق الطلاق بالشرط مطلقاً.

انظر: ابن القيم: زاد المعاد (٢٧١/٥)، ابن القيم: إغاثة اللهفان (١٧٢/١)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٢٠٦/٣٣)، الريمي: المعاني البديعة (٢٠٩/٢)، ابن قدامة: المغني (٢٩٩/٨)،الصاوي: بلغة السالك (٣٧٤/٢)، الثالث: وهو مذهب ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، إلا أن ابن القيم لا يشترط الكفارة: إن كان التعليق قسميًا، ووجد المعلق عليه لا يقع، ويجزيه كفارة يمين، وإن كان التعليق شرطياً على غير وجه اليمين، قيقع الطلاق عند حصول الشرط.

انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (٣١٣، ٢٦٤/، ١١١)، ابن القيم: إغاثة اللهفان (٩٤/٢)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٧٢/٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٧٢/٧)

الرابع: وهو مذهب الزهري، ورواية عند الحنابلة: يُرجع في ذلك إلى نيته.

انظر: البخاري: صحيحه [ كتاب الطلاق: بَابُ الطَّلاَقِ فِي الإِغْلاَقِ وَالكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالمُّرْكِ وَغَيْرِه (٤٥/٧)، ابن قدامة: المغنى (٣٩٩/٨).

<sup>(</sup>١) الشيباني: احتلاف الأئمة العلماء (١٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (١١٢/٤).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ من القرآن:

أ. قول الله عَلَى: { الطَّلَاقُ مَرَّبَّانِ.. } (١).

#### وجه الدلالة:

الآية لم تفرق بين طلاق منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمطلق يعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبما يشاء منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على وجه اليمين أو غيره (٢).

ب. وقوله عَلَا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... } (٣).

#### وجه الدلالة:

أمرت الآية بالوفاء بالعقود أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها (أ)، والأمر للوجوب، وعليه: فإذا علق رجل طلاق زوجه على إحداث عمارة في بيته وعمر، ولو بنية التعمير لجاره، فإن الطلاق واقع عليه لأنه في ظاهر الأمر أحدث عمارة لنفسه في الوقت ذاته.

#### ٢ من السنة:

قُولِ النَّبِيِّ عِنْدُ شُرُوطِهِمْ»(٥).

#### وجه الدلالة:

ينص الحديث صراحة أن الشروط التي يعلق الإنسان عليها إبرام شيء، تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع، ما لم تكن تحرم حلالاً، أو تحلّ حراماً (٦).

## ٣ من الأثر:

أ ـ قال نافعٌ: طَلَّقَ رجلٌ امرأته البتَّةَ إن خرجت فقال ابنُ عمر ﷺ: «إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٩٧٢/٩)

<sup>(</sup>٣) المائدة: من الآية (١).

<sup>(</sup>٤) السعدي: تفسيره (١/٨١١).

<sup>(</sup>٥) البخاري معلقاً: صحيحه [ كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة (٩٢/٣)]، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة [ (٢/١٤)، ح: (٢٩١٥) ].

<sup>(</sup>٦) البغا وآخرون: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (١٣٥/٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري: صحيحه [ كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (٤٥/٧)].

ب ـ عن ابن مسعودٍ الله في رجلٍ قال الإمرأته: إن فعلتْ كذا وكذا فهى طالقٌ فتفعلُهُ قال: هي واحدةٌ وهو أحقٌ بها (١).

ج - عن ابن أبي الزِّنَادِ عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: أيُمَا رجلٍ قال لامرَأَتِهِ: أنت طالقٌ إن خرجتِ حتى الليل فخرجت امرأته، أو قال ذلك في غلامه فخرج غُلامُهُ قبل الليل بغير علمه، طَلَقَتِ امرأتُهُ، وعَتَقَ غلامُهُ؛ لأنه ترك أن يستثنى لو شاء قال بإذني، ولكنه فرَّط في الإستثناءِ، فإنما يُجعلُ تفريطُهُ عليه (٢).

## ٤\_ من المعقول، وذلك من وجهين:

أ ـ الإرادة مع حقيقة الفعل غير نافذة إرادة؛ لأنه لا يعد بالإرادة مع حقيقة الفعل $^{(7)}$ .

ب ـ قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه، زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي الجانية على نفسها. ويقاس الطلاق القسمي على المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل (٤).

القول في تعليق الطلاق بالشرط كالقول في تعليق الإبراء أو الهبة والوقف والبيع والنكاح سواء، فلا يمكن البتة التفريق بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعاوضات والإسقاطات بالشروط ومالا يصح تعليقه (٥).

# المسألة السادسة عشرة: طلاق الرجل امرأته على مال على وجه الهزل

<sup>(</sup>١) البيهقى:السنن الكبري [كتاب الخلع والطلاق: باب باب الطَّلاَق بالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ (٣٥٦/٧)، ح: (١٥٤٨٦)].

<sup>(</sup>٢) البيهقى:السنن الكبرى[كتاب الخلع والطلاق: باب باب الطَّلاَق بالْوَقْتِ وَالْفِعْلِ (٣٥٦/٧)، ح: (١٥٤٨٩)].

<sup>(</sup>٣) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦٩٧٤/٦).

<sup>(</sup>٥) ابن القيم: الإعلام (١٠٢/٤).

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ طلق امرأته على مالٍ على وجه الهزل، فما الحكم في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الطلاق والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، ولو لم ينوه (١)، واختلفوا في رجل طلق امرأته على مالٍ على وجه الهزل، فما الحكم في ذلك؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها تطلق ويجب المال ولا يؤثر الهزل(٢).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ – من السنة:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « ثَلاَثٌ جِدُهُنَّ جِدٌ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ» (٣).

#### وجه الدلالة:

يشير الحديث أن من فعل شيئًا من النكاح والطلاق والعتاق هازلًا أي لاعبًا لزمه وترتب عليه أثره، ولا ينفعه أن يقول بأنه كان هازلًا أو غير جاد<sup>(٤)</sup>.

#### ٢ ـ من المعقول:

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الجمهور: أنها تطلق ويجب المال ولا يؤثر الهزل.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (7777)، السرخسي: المبسوط (1.777)، الكاساني: بدائع الصنائع (1.777)، الأنصاري: أسنى المطالب (1.777)، البكري: إعانة الطالبين (1.777)، البكري: إعانة الطالبين (1.777)، القنوجي: الروضة الندية (1.777)، البكري: حاشية إعانة الطالبين (1.777).

الثاني: وهو مذهب ابن القاسم وابن الحاجب من المالكية: إن قام دليل على الهزل لا تطلق.

انظر: عليش: منح الجليل (٤٥/٤).

(٣) أبو داود: سننه [كتاب الطلاق: باب الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ (٢٢٥/٢)، ح: (٢١٩٦)]، وقال الألباني: حسن، انظر المرجع نفسه.

(٤) المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير (٩٤٩/١).

ξη

<sup>(</sup>۱) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (1/0,1).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (0/0).

طلاق الهازل واقع؛ ذلك أن الرضا بالحكم بعد القصد إلى السبب والاختيار له غير معتبر (١).

# المسألة السابعة عشرة: في التفريق بالعيب

# أولاً: صورة المسألة:

هل يُؤجل التفريق بين الرجل العِنين وزوجته إلى سنة؛ حتى يُتأكد أنه عنين أم أنه لا يُؤجل؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على ثبوت الخيار للمرأة بين التفريق والبقاء، إذا وجدت زوجها ممسوحًا لأن فيه نقصًا يمنع الوطء (٢)، وأما في التأكد من أنه عنين أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين، فإن نقص ذكره وانزوى علم أنه لا عنة به، وإلا علم أنه عنين فلا يُؤجل سنة (٣).

## ثالثاً: الأدلة:

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وقد ذهب إلى أنه يُؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين، فإن نقص ذكره وانزوى علم أنه لا عنة به وإلا علم أنه عنين فلا يُؤجل سنة.

الثاني: وهو قول الجمهور: أنه يؤجل سنة.

انظر: ابن قاسم: الإحكام شرح أصول الأحكام (١٩/٤)، الريمي: المعاني البديعة (٢١٦/٢)، الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٤/٢)، الأسيوطي: جواهر العقود (٢٨٠/٢)، النفزي: النوادر والزيادات (١٣٨/٤) المزني: مختصره (١٧٨/١)، المجموع: النووي (١٣٨/١)، مجموعة من العلماء: الموسوعة الفقهية (١٦/٣١).

الثالث: وهو قول الحارث بن ربيعة: يؤجل عشرة أشهر.

انظر: ابن قدامة: المغنى (٦٠٤/٧).

الرابع: وهو مذهب سعيد ابن المسيب: أنه يؤجل سنة إذا كانت حديثة العهد، وخمسة أشهر إذا كانت قديمة العهد. انظر: الريمي: المعاني البديعة (٢١٦/٢)

الخامس: وهو مذهب ابن حزم، وأبى بكر والمجد من الحنابلة: أنه لا يؤجل.

ابن حزم: المحلى (١٠/٦٠)، ابن قدامة: المغني (٢٠٤/٧)..

<sup>(</sup>١) السرخسي: المبسوط (٢٤/ ١٠٦)

<sup>(</sup>۲) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية(٥٢٥/١)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٢٢/٣)، الزرقاني: شرحه على الموطأ (٣/ ٢٣٨)، الشربيني: مغنى المحتاج (٣/ ٢٠٢)، البهوتي: (كشاف القناع ٥/١١٠).

<sup>(7)</sup> ابن الهمام: شرح فتح القدير (7) ۲۹۷).

# والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

## ١ ـ من السنة:

عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُ وَفَاكَ عِنْدَ وَفَاعَةَ القُرَطِيِّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّافِي، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الرَّحِمَٰ بِنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، وَفَاعَةَ النَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱).

#### وجه الدلالة:

الشاهد من الحديث أن النبي لم يجعل لعبد الرحمن بن الزبير مدة (۱۲)، وهو من وصفته زوجه بأن له مثل هدبة الثوب.

#### ٢ - من المعقول:

إن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ما قالوا، وإلا فلا فائدة فيه إن أجل بعد ذلك (٣).

#### ٣ - من القباس:

يفسخ في الحال كالجب، ولأن المقتضي للفسخ قد وجد، وزواله محتمل، والأصل والظاهر عدمه، وإن لم يعترف الزوج بذلك (٤).

# المسألة الثامنة عشرة: في إجبار الأم على الحضانة.

<sup>(</sup>۱) البخاري: صحيحه [ كتاب الشهادات: بَابُ شَهَادَةِ المُخْتَبِي (۱٫۲۸/۳)، ح: (۲٦٣٩)]، مسلم: صحيحه [ كتاب النكاح: بَابُ لاَ تَحِلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقَهَا حَتَّى تَتْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَتْقَضِيَ عِدَّتُهَا كتاب النكاح: بَابُ لاَ تَحِلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَتْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَتْقَضِيَ عِدَّتُهَا كتاب النكاح: (۱٤٣٣)].

<sup>(</sup>۲) ابن قدامة: المغنى (۲۰۲/۷).

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: البحر الرائق (١٣٤/٤).

<sup>(</sup>٤) الزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (٢/٢١٤).

# أولاً: صورة المسألة:

امتنعت أم الصغير عن إمساكه، ولا زوج للأم ولا يوجد سواها، فهل تجبر الأم على الحضانة؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج تسقط حضانتها (۱)، واختلفوا في إجبار الأم على حضانة أبنائها الصغار، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني الى أنها تجبر في كل حال، وينفق عليها من مال الصغير (۱).

## ثالثاً: الأدلة:

(١) الشيباني: اختلاف الإئمة العلماء (٢١٣/٢).

(۲) ابن عابدین: حاشیته (۲۰/۵۳).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، واختاره الفقيه أبو الليث الحنفي: وهو أنها تجبر في كل حال. انظر: ابن عابدين: الدر المختار (٣/٥٩/٣)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٨٠/٤)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٤/١٨٠، ٢١٤).

الثاني: وهو مذهب البقالي من الحنفية: أنها لا تجبر دائماً.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (١٨٠/٤).

الثالث: وهو مذهب الحنفية على الصحيح، ومالك في رواية عنه، والشافعي، وأحمد، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، واختاره شيخ الإسلام السرخسي: أنها لا تجبر، إلا إذا تعينت، بحيث لم يكن للولد ذو رحم سواها.

انظر: الزيعلي: تبيين الحقائق (٤٧/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/١٥)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٣٦٠/٣)، المرغياني: الهداية (٣٧/٢)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٤٩٦/٥)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (١٧٠/٢)، الحجاوي: الإقناع (١٥٧/٤)، البهوتي: كشاف القناع (٤٩٦/٥)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/١٧)، سابق: فقه السنة (٣٣٨/٢).

الرابع: وهو المشهور عن مالك: أنها لا تجبر الشريفة دون غيرها.

ابن رشد: البيان والتحصيل (١٤٨/٥)، النفزي: النوادر والزيادات (٥٢/٥)، الكاساني: بدائع الصنائع (٤٠/٤)، السمرقندي: تحفة الفقهاء (٢٣٣/٢)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٣٦٨/٤)

الخامس: وهو مذهب الشافعية: لا تجبر، إلا إذا لزمها نفقة المحضون.

انظر: البجيرمي: تحفة الحبيب (٤٧٦/٤)، الأنصاري: حاشية الجمل (٩١/٩)، قليوبي: حاشيته (٩١/٤).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَا: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) وجه الدلالة:

قوله ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ } خبر والمراد منه الأمر والأمر للوجوب، وعليه: فحضانة المرأة لولدها - والرضاعة مظهر من مظاهرها - لَيْسَ مُعَلَّقًا بِإِرَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا حَقُ الصَّبِيِّ عليها (٢).

# ٢\_ من المعقول، وذلك من وجهين:

أ. كي  $V = V^{(T)}$ .

ب. تُجبر الأم على الحضانة؛ إذ إن الأجنبية لا شفقة لها عليه(٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) الزيعلي: تبيين الحقائق (٤٧/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١/١٥)،ابن مازة: المحيط البرهاني (٣٦٠/٣)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٧٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٧٠/٢).

## المبحث الثالث

# مسائل في العتاق

يحوي هذا المبحث بين جَنبَيه اثنتين من المسائل التي وجدتها من فقه الفقيه أبي جعفر الهندواني فيما يتعلق بالعتاق، وإليك التفصيل فيهما.

المسألة الأولى: تعليق العتاق على قيام العبد بعبادة معينة عن سيده.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لعبده: صم عني يوماً وأنت حر، أو قال صلِّ عني ركعتين وأنت حر، فما حكم تعليق العتق على العبادات البدنية؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من العبادات ما لا يقبل النيابة كالإيمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء، والزكاة، والكفارة، وتوزيع الأضاحي، والصدقة، والعتق، ورد الديون، والودائع (۱)، واختلفوا في رجلٍ قال لعبده: صم عني يوماً وأنت حر، أو قال صلً عني ركعتين وأنت حر، فما حكم تعليق العتق على العبادات البدنية؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن تعليق العتق على العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام لا يصح، ويعتق العبد في كل حال، أما العبادات التي تشوبها خاصية المالية مع البدنية كالحج فيصح تعليق العتق عليها (۲).

وفى المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو صحة تعليق العتق على الحج، دون العبادات البدنية المحضة.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢١٢/٢)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٤٥/٣)، الماوردي: الحاوي (٢٦٦/١)، الرافعي: العزيز شرح الوجيز (٣٨/٧)، المرداوي: الإنصاف (٢٦٦/٥)، ابن مفلح: المبدع (٣٦٦/١)، ابن تيمية: مجموع الفتاوي (٣٣٩/١٠).

الثاني: وهو مذهب مالك: لا يصح تعليق العتق على العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم ولا على غيرها. انظر: العبدري: التاج والإكليل (٢٢٢/٥)، الدسوقي: حاشيته (١٨/٢)، عليش: منح الجليل (٢١٣/٢، ٢٥٧/٦). الثالث: وهو مذهب ابن عبد الحكم من المالكية: يجوز تعليق العنق على العبادات البدنية المحضة كالصلاة، في حال مات المعتق وعليه صلاة، فيصلى عنه المعتق ما فاته.

انظر: القرافي: الفروق (٢٠٥/٢)، البخاري: كشف الأسرار (١٥٠/١).

٤٨

<sup>(</sup>١) الدسوقي: حاشيته (١٨/٢)، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٣/٤٠٩).

<sup>(7)</sup> جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (7/7)، ابن نجيم: البحر الرائق (7/4/2).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَّى: { وَلَا تَرَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (١)، وقوله عَلَى: { وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} (١)، وقوله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

#### وجه الدلالة:

صرحت الآيات بأن هداية الإنسان وأعماله الصالحة لا ينتفع بها غيره، كذلك ضلالته وتجاوزاته لا يتحمل وزرها سواه<sup>(1)</sup>، وهذا يؤدي إلى القول بعدم صحة تعليق العتق على العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم.

## ٢ من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ الصوم والصلاة لا مؤنة فيهما، فلا يدل على اشتراطه ذلك بدلاً، والحج فيه مؤنة فيدل على اشتراطه ذلك بدلاً عنه كما في قوله: خِط هذا الثوب ولك درهم، فإذا قال لعبده: أنت حر على أن تحج عنى حجة، فلم يحج فعليه قيمة حجة وسط (٥).

ب ـ إن مقصود العبادات الخضوع شه، والتوجه إليه، والتذلل بين يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله، ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته، والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده (٦)، فلا يصح تعليق العتق عليها.

ج ـ لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية، كالإيمان وغيره من الصبر والشكر، والرضى والتوكل، والخوف والرجاء، وما أشبه ذلك().

د \_ في الحج شائبة المالية من جهة الاحتياج إلى الزاد، والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور، ومن جهة الإنفاق عن الآمر $^{(\wedge)}$ ، وهذا هو السر في صحة تعليق العتق عليه.

\_\_\_

٤٩

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: من الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: من الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) البغوي: معالم التنزيل (٨٢/٥)، الألوسى: روح المعانى (٣٩٧/١٠)، السعدي: تفسيره (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢٥٤/٤)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٢٢٣/٢)..

<sup>(</sup>٦) الشاطبي: الموافقات (٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>٧) الشاطبي: الموافقات (٢/٣٨٣ـ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٨) التفتازاني: شرح التلويح (١/٣١٣).

ه \_ العبادات البدنية المحضة المقصود منها: إما التعظيم بالجوارح كالصلاة، وإما إتعاب النفس الأمارة بالسوء ابتغاء مرضات الله \_ تعالى \_ ، وذلك لا يحصل بالنائب أصلا ولا تجري النيابة في أدائها(١).

و- لأن المقصود اختبار سر العبادة، وهذا لا يحصل عند الإنابة في العبادات البدنية المحضة (7). 2 لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزئ أن يُعمل عنها غيرها، ليس الحج والعمرة لورود الدليل(7).

(١) السرخسى: المبسوط (٢٧٣/٤).

(٢) السيوطى: الأشباه والنظائر (١/٢٠).

(7) الزركشي: البحر المحيط (1/27 - 827).

المسألة الثانية: مدى استحقاق الجعل لمن رد عبداً آبقاً لسيده.

# أولاً: صورة المسألة:

هرب عبد من سيده، فوجده آخر فرده إلى صاحبه، واستغرق ذلك منه ثلاثة أيام، فهل يستحق من رده الجعل على ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن من رد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرطه، واختلفوا في عبدٍ هرب من سيده، فوجده آخر فرده إلى صاحبه، واستغرق ذلك منه ثلاثة أيام، فهل يستحق من رده الجعل على ذلك، إذا لم يشرط صاحبه الجعل على رده؟ (١)، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني: إلى أنه لا جعل له (٢).

## ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ ـ من السنة:

أ ـ عنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرُطًا حَرَّمَ حَلالاً أَفْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا »(٣).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب مالك في رواية والشافعي: أن من رد الآبق إلى سيده بدون شرط مسبق فلا جعل له.

انظر: العبدري: التاج والإكليل (٤٥٢/٥)، الماوردي: الحاوي (٣١/٨)، الشيرازي: المهذب (٤١١/١)، النووي: روضة الطالبين (٥/٥٠).

الثاني: وهو مذهب الحنفية، ومذهب أحمد: أن من رد الآبق إلى سيده بدون شرط مسبق فله الجعل.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٠٣/٦)، الغنيمي: اللباب (٢٤١/١)، ابن نجيم: الأشباه والنظائر (١٩٢/١)، ابن مفلح: المبدع (١٩٦/٥)، ابن تيمية: المحرر في الفقه (٣٧٢/١)، التميمي: مختصر الإنصاف (٢٠٧/١).

الثالث: وهو رواية عن مالك: أن من رد الآبق إلى سيده بدون شرط مسبق، فله الجعل إن كان معروفاً برد الآبقين. انظر: العبدري: التاج والإكليل (٤٥٢/٥)، القرافي: الذخيرة (٧/٦)، النفراوي: الفواكه الدواني (١١٦٧/٣).

الرابع: وهو مذهب ابن حزم الظاهري: أن من رد الآبق إلى سيده فليس له جعل، شرط رب المال ذلك أم لا، إلا على وجه الاستحباب.

انظر: ابن حزم: المحلى (٢٠٤/٨).

(٣) البيهقي: السنن الكبرى [ كتاب الشركة: باب باب الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا (٧٩/٦)، ح: (١١٧٦٢) ]، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة [ (٢٤١٤)، ح: (٢٩١٥) ].

(a)

<sup>(</sup>١) الأسيوطي: جواهر العقود (٩/١)، الشيباني: اختلاف الإئمة العلماء (٦٧/٢ - ٦٨).

<sup>(</sup>٢) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (٢/٢٩).

#### وجه الدلالة:

رتب الحديث ضرورة الالتزام بفعل ما، على صدور شرطٍ سابق، فإذا لم يكن هناك شرط فلا يجب التزام، وعليه: فالذي يرجع عبداً آبقا بدون شرط سابق من رب المال بالمكافئة فلا يستحق جعلاً.

#### ٢\_ من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ من ردّ مال الغير عليه محتَسِبًا الأجر من الله، فلا يستحقُ الأجر، كما لو ردَّ الضالَّة، فإنه لا يستحق على ذلك جعلاً، إلا إذا شرط رب المال، فيجبُ عليه بحكم الشرط<sup>(١)</sup>.

ب ـ لأنه لو ردَّ صبيًا قد ضاع لم يستحق شيئًا، فبطل أن يستحق في ردِّ العبد شيئًا (٢).

ج \_ لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحق العوض $(^{7})$ .

(١) النووي واحرون: المجموع (١١٤/١٥).

٥٢

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع (٢٠٣/٦).

<sup>(</sup>۲) الماوردي: الحاوي (۸/۳۰).

<sup>(</sup>٣) النووي وآخرون: المجموع (١١٤/١٥).

金额



الفصل الثاني: في الذبائح والأضعية، والأطعمة، والأيمان، وفيه ثلاثة مباعث:

المبحث الأول: مسائل في الذبائح والأضحية.

المبحث الثاني: مسائل في الأطعمة.

المبحث الثالث: مسائل في الأيمان.





# المبحث الأول

# مسائل في الذبائح والأضحية

ويحوي هذا المبحث بين دفتيه أربع مسائل من فقه الفقيه أبي جعفر الهندواني في الذبائح والأضحية، واليك بيانها:

المسألة الأولى: في حكم ترك الهاء في اسم الجلالة عند التسمية على الذبيحة. أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ ذبح ذبيحته فقال: بسم الله، ولم يذكر الهاء، فهل يجوز ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال $^{(1)}$ ، واختلفوا في رجلٌ ذبح ذبيحته فقال: بسم الله، ولم يذكر الهاء، فهل يجوز ذلك أم  $\mathbb{W}^2$ ، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إن لم يقصد ترك الهاء يجوز، وإن قصد تركها فلا يجوز $^{(1)}$ .

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

## ١\_ من القرآن:

أ ـ قول الله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }(").

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية: أنه إن لم يقصد ترك الهاء يجوز، وإن قصد تركها فلا يجوز.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٢/٨).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: إن أراد به التسمية يحل، والا فلا.

انظر: الفتاوى الهندية (٢٨٨/٥)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٦٥٣/٥).

الثالث: وهو مذهب الشافعية، وأبي القاسم: أن التسمية على النبيحة بدون ذكر الهاء في لفظ الجلالة لا يحل.

انظر: البكري: إعانة الطالبين (٣١٣/٤)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٢٧٩/٥)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٢/٨).

(٣) الأنعام: الآية (١٢١).

<sup>(1)</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية (1/4).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٢/٨).

#### وجه الدلالة:

اشترطت الآية لجواز حل الذبيحة ذكر اسم الله ـ تعالى ـ ومن تعمد حذف الهاء من لفظ الجلالة فهو غير ذاكر اسم الله على وجه الحقيقة.

ب ـ قول الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَوْخِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى النَّوْمِ لَتُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانًا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ النَّا فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانًا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُو

## وجه الدلالة:

رفعت الآية الحرج عمن قال قولاً أو فعل فعلاً على جهة الخطأ أو النسيان أو الإكراه، ويدخل في هذا من ذكر اسم الله على الذبيحة وحذف حرف الهاء من لفظ الجلالة بدون قصد ولا تعمد.

#### ٢\_ من المعقول:

لأن لفظ الجلالة بدون الهاء ليست من أسمائه ولا صفاته (٢)، فإن قصد تركه لم يحل.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) البكري: إعانة الطالبين (٣١٣/٤)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٢٧٩/٥).

المسألة الثانية: في حكم عدم نزول الدم من الذبيحة عند ذكاتها.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ ذبح ذبيحته فلم يسل منها دمّ، فهل يحل أكلها أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمري والحلقوم مبيح للأكل<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ ذبح ذبيحته فلم يسل منها دمّ، فهل يحل أكلها أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يحل أكلها<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَيْ الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا مَنْ شَعَائِرِ الله الله الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ (٣).

#### وجه الدلالة:

اشترطت الآية لحل الأكل من الذبيحة أن تذبح وقد ذكر عليها اسم الله على، وأن هذا هو التكليف الذي أمر به المسلم، دون سيلان الدم فإنه تدبير رباني لا يد للإنسان فيه فلا يمنع عدمه من الحكم على الذبيحة بحل الأكل.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأبي بكر الإسكاف: يحل أكلها، وإن لم يسل منها دم.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٤٧٢/٦)، الأنصاري: حاشية الجمل (٥٠٥/١)، الأنصاري: شرح المنهج (١٧٣/١)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٨٢/١).

الثاني: وهو قول أبي القاسم الصفار: أنه لا يحل.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٥/٤٤)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٨٢/١).

(٣) الحج: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>١) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٤/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (٥/٤٤).

#### ٢ ـ من المعقول:

يحل أكلها لوجود الذبح وهو فرى الأوداج، وأنه سبب لخروج الدم عادةً، لكنه امتتع لعارضٍ بعد وجود السبب، فصار كالدم الذي احتبس في بعض العروق عن الخروج بعد الذبح، وذا لا يمنع الحل كذا هذا (۱).

# المسألة الثالثة: في قول الجزار الثقة في تحديد دين الذابح، وإخبار عدل بخلافه. أولاً: صورة المسألة:

مسلمٌ أراد أن يشتري لحمًا، فقال له خارجٌ عَدْلٌ لا تشترِ فإنه ذبيحةُ مجوسيٍّ، وقال الجزّار الشتر فإنه ذبيحةُ مسلمٍ، والجزّار ثقةٌ، فما حكم ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الذبائح المعتد بها هي ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة العاقلة القاصدين للتذكية، اللذين يتأتى منهما الذبح<sup>(۲)</sup>، واختلفوا في مسلمٍ أراد أن يشتري لحمًا، فقال له خارجٌ عَدْلٌ لا تشترِ فإنه ذبيحةُ مجوسيِّ، وقال الجزّار اشترِ فإنه ذبيحةُ مسلمٍ، والجزّار ثقةٌ، فما حكم ذلك؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن الكراهة تزول بقول الجزّار الثقة (۲).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

## ١ \_ من القرآن:

قال الله ﷺ : { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }(').

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي يوسف: أن الكراهة تزول.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٠٩/٥)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٠٦/٥)، ابن عابدين: حاشيته (٣٤٤٤/٦).

الثاني: وهو رواية في مذهب الحنفية: أن الكراهة لا تزول.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٤/٨)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٠٦/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٠٩/٥).

(٤) الحجرات: الآية (٦).



<sup>(1)</sup> الكاساني: بدائع الصنائع ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>۲) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء ( $(7 \times 7 \times 7)$ ).

<sup>(</sup>٣) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٠٩/٥).

#### وجه الدلالة:

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتَاطَ له، لئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس الأمر - كاذبًا أو مخطئًا (١)، وعليه فإذا كان ثقة فلا يلزم التثبت من خبره، وهذا ينطبق على خبر الجزار الثقة يخبر بأن مسلما ذبح ذبيحة ما.

#### ٢ ـ من المعقول:

من الأمور التي استقرت عليها الشريعة أنه لا يجوز إبطال خبر العدل<sup>(٢)</sup>، والجزار الثقة إذا أخبر بأن ذبيحة ما ذبحها مسلم، فهو خبر عدل لا يجوز رده.

# المسألة الرابعة: في حكم الأضحية بشاتين.

## أولاً: صورة المسألة:

أراد رجلٌ أن يضحى بشاتين، فهل الأضحية تكون من واحدةٍ أم من الاثنتين؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع<sup>(٣)</sup>، واختلفوا في رجلٍ أراد أن يضحي بشاتين، فهل الأضحية تكون من واحدةٍ أم من الاثنتين؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا بأس بالأضحية بالشاة أو بالشاتين<sup>(٤)</sup>.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الصدر الشهيد: أن الأضحية تكون بهما.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٤/٥)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٦٨٠/٥)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٩/٨).

الثاني: وهو مذهب محمد بن سلمة من الحنفية: لا تكون الأضحية إلا بواحدة.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٤/٥)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٦٨٠/٥)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٩/٨).

الثالث: وهو مذهب ابن وهبان من الحنفية: تقع الأولى فرضًا، والثانية تطوعًا.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر تفسیره (۲/۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٣/٨).

<sup>(</sup>٣) الشيباني: اختلاف الإئمة العلماء (٣٣١/١).

<sup>(</sup>٤) ابن نجيم: البحر الرائق (١٩٩/٨).

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ \_ من القرآن:

قول الله رَجَالُ: { وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }(١).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية أن الأصل في الإنسان أن يؤدي الفرض، فإذا ما زاد عليه وكان مأذونًا له في ذلك، فإن الله عليم بصنيعه شاكر له ما قام به، ويدخل في ذلك من عقد العزم على التضحية بشاتين، وأن الأضحية تكون بهما معاً.

#### ٢\_ من السنة:

عَنْ أَنسِ ﴿ ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُ ﴾ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا » (٢).

#### وجه الدلالة:

الحديث نصِّ في مشروعية الأضحية بشاتين، وأن الأضحية تكون بهما معاً، بما لا مزيد عليه.

<sup>(</sup>١) البقرة: من الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري: صحيحه [ كتاب الأضاحي: بَابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ (١٠١/٧)، ح: (٥٥٥٨) ]، مسلم: صحيحه [ كتاب الأضاحي: بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ (١٥٥٦/٣)، ح: (١٩٦٦)].

المبحث الثانى في مسائل الأطعمة

# المبحث الثاني مسائل في الأطعمة

بعد البحث والتنقيب عثرتُ على مسألتين للفقيه أبي جعفر الهندواني في باب الأطعمة، واليك التفصيل فيهما:

المسألة الأولى: الإكثار من الأطعمة لإحداث السِّمَن وَعظم الْبَطْن.

أولاً: صورة المسألة:

تَعَمَّدَ رِجُلٌ الإكثارَ من الأطعمة لإحداث السِّمَن وَعظَم الْبَطْن، فما حكم ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الأكل للغذاء، والشرب للعطش – ولو من حرام ، أو ميتة أو من مال غيره – فرض يثاب عليه (١)، واختلفوا في رجل تَعَمَّدَ الإكثارَ من الأطعمة لإحداث السِّمن وَعِظَم الْبَطْن، فما حكم ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يكره للإنسان أن يتعمد ذلك (١).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب النووي، والشيخين من الشافعية: أن تعمد الإكثار من الطعام مكروه.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٠/٨)، الرملي: نهاية المحتاج (٣٧٦/٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣٣/٢٥).

الثاني: وهو مذهب محمد تلميذ أبي حنيفة، وإختاره السرخسي: أنه محرّم.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٠٣/٥)، الموصلي: الاختيار لتعليل المحتار (٤٩/١)، ابن نجيم: البحر الرائق (٢٠٨/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦/٥)، المبسوط: السرخسي (٤٩٦/٣).

الثالث: وهو مذهب أبي الليث: أنه مذموم.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٠٣/٥).

الرابع: وهو مذهب الحنابلة: يجوز إذا لم يؤذه.

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣٣/٢٥).

7.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٨/٢١).

المبحث الثانى في مسائل الأطعمة

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قوله ﷺ: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (١).

## وجه الدلالة:

نهت الآية الكريمة عن الإسراف، وأقل أحوال النهي الكراهة، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم، ويتولد منه الأمراض وإما أن يكون بزيادة الترفه في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام (٢).

#### ٢\_ من السنة:

عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلاً آدَمَ يُ وِعَاءً شَرًا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُكَ يَا ابْنَ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَكَ، وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَا مَلاً لَذَهُ لَقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَكَ، فَأَنْ كَانَ لَا بُدَّ فَتُلُثٌ طَعَامٌ، وَتُلُثٌ شَرَابٌ، وَتُلُثٌ نَفَسٌ» (٣).

#### وجه الدلالة:

يشير الحديث بشكل واضح على أن موالاة الشبع والرفاهية مكروه، فأما محبة السمن فهي مكروهة في النفس محبوبة في الغير كالزوجة والأمة (٤)، وما ذلك إلا للأضرار العائدة على الجسم من الإكثار من الطعام والذي وصفه الرسول بالشر.

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) السعدي: تفسيره (٢/٧٨١)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان: صحيحه [كتاب الأطعمة: بَابُ آدَابِ الْأَكُلِ (٢١/١٤)، ح: (٥٢٣٦)]، وصححه الألباني في الصحيحة ح: (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) المناوي: فيض القدير ( $^{70}$ ).

المبحث الثانى في مسائل الأطعمة

المسألة الثانية: في حكم الأكل مِن طعام مَنْ جمع المال من الحرام.

# أولاً: صورة المسألة:

رجل اكتسب ماله من أمر السلطان، وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمة وغير ذلك؛ هل يحل لأحد عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَق العلماء على أَن الاتساع فِي المكاسب والمباني من حل إذا أدّى جَمِيع حُقُوق الله تَعَالَى فهو مُبَاح<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلِ اكتسب ماله من أمر السلطان، وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمة وغير ذلك؛ هل يحل لأحد عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه الأسلم له في دينه أن لا يأكل<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

## ١ ـ من السنة:

أَـ عنْ عَائِشَةَ ﴿ ، قَالَتْ: «تُوفِقِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ، بِتَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير » (٣).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وإليه ذهب البلخي، وهو مذهب الحنابلة: أنه يسعه ذلك حكمًا، إن لم يكن رشوة أو غصبًا، والأسلم له في دينه أن لا يأكل، ، فإنهم قالوا: لا يأخذها ورعًا.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٥٠/٥، ٣٧٥)، ابن عابدين: حاشيته (٢٩٢/٢)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٣/٤)، ابن قدامة: المغني (٣٣٣/٤)، مجموعة من العلماء: الدرر السنية (٣٥٩/١٧).

الثاني: وهو رواية عند الحنفية: لا ينبغي له أن يأكل إن كان أغلب ماله من الحرام.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٣٠/٥).

الثالث: وهو رواية ثانية عند الحنفية، ورواية عند المالكية: أنه مكروه.

انظر: السغدي: النتف في الفتاوي (١/ ١٨)، القرافي: الذخيرة (٣١٨/١٣).

الرابع: وهو رواية ثانية عند المالكية: أنه يأكل ويتصدق بمثله إن كان سلطانًا.

العبدري: التاج والإكليل (٥/٣٤).

(٣) البخاري: صحيحه [كتاب الجهاد والسير: بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالقَمِيصِ فِي المَدْبِ (٤١/٤)، ح: (٢٩١٦)].

٦٢

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٥/١)،

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٥/٥)، جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (٥/٠٥).

المبحث الثانى في مسائل الأطعمة

#### وجه الدلالة:

قال ابن قدامة: احتج بعضهم بأن النبي الشرى من يهودي طعامًا ومات ودرعه مرهونة عنده وأجاب يهوديًا دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت (١).

ب عنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَاذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ "(٢).

#### وجه الدلالة:

ينص الحديث صراحة على البعد عن الشبه، ولا شك أن جوائز السلاطين الذي يأخذ الغرامات يدخل في هذا؛ لأن أموالهم تختلط بما يأخذونه من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة (٣).

### ٢\_ من آثار الصحابة وفعل السلف:

أ ـ عن علي الله أنه قال لا بأس بجوائز السلطان فان ما يعطيكم من حلال أكثر مما يعطيكم من الحرام (٤).

ب ـ أخذ ابن عمر على جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت وابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ مالك جوائز أبي جعفر، وليس على وجه الخوف منهم لأن منهم من ترك الأخذ منهم فلم ير منهم إلا خيرا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن قدامة: الشرح الكبير ( $\chi$  (۲۳/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: صحيحه [كتاب الإيمان: بَابُ فَضْلِ مَن اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (٢٠/١)، ح: (٥٢)].

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: المغنى (٧/٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ابن رجب: جامع العلوم والحكم (١/٠٧).

<sup>(</sup>٥) عليش: منح الجليل (٨/٤٣١).

### المبحث الثالث

# مسائل في الأيمان

يحوي هذا المبحث بين دفتيه أربع مسائل تتعلق بالأيمان، نقلها إلينا العلماء في مصنفاتهم عن الفقيه أبي جعفر الهندواني، إليك التبيان فيها.

المسألة الأولى: في رجل حلف أن لا يأكل ملحاً، فأكل طعاماً مالحاً.

### أولاً: صورة المسألة:

حلف شخص أن لا يأكل ملحاً، فأكل طعاماً مالحاً، فهل يحنث أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء أن من حلف من عبد أو حر ذكراً أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين، ولا الغضاب، ولا السكارى، وعقد اليمين بقلبه قاصدًا إليها ولم يستثن لا متصلاً ولا منفصلاً مؤثرًا للحنث ذاكرًا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرًا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه (۱)، واختلفوا في شخص حلف أن لا يأكل ملحاً، فأكل طعاماً مالحاً، فهل يحنث أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر إلا إذا كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك (۲).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

قول الله عَن الْجَاهِلِينَ } ( خُذِ الْعَفْق وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } (٣).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية، وابن حزم، واختيار أبي الليث، والصدر الشهيد: أن من حلف أن لا يأكل ملحاً، فأكل طعاماً مالحاً، أنه لا يحنث.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني ( $^{77}$ )، ابن عابدين: حاشيته ( $^{77}$ )، الأنصاري: أسنى المطالب ( $^{77}$ )، ابن حزم: المحلى ( $^{72}$ ).

الثاني: وهو مذهب السرخسي: أنه يحنث.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٨٥/٢).

(٣) الأعراف: الآية: (١٩٩).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٨).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۹۷۳).

#### وجه الدلالة:

أمرت الآية بالأخذ بالعرف، والعرف هو السلوك الذي تعرف العقول صوابه، وتطمئن إليه النفوس، ويوافق شرع الله، ونسميه العرف؛ لأن الكل يتعارف عليه (١)، ومن ذلك تعارف الناس على أن من أكل طعاماً مالحاً، فإنه لا يُسمى عرفاً آكلاً للملح (٢).

#### ٢\_ من السنة:

عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَبُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَبُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ (٣).

### وجه الدلالة:

يشير الحديث إلى أن الحكم على الأعمال قبولاً ورداً، صحة وفساداً مرتبط بالنية، فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك، وكذلك لو أكل ملحاً بحتاً فإنه بحنث ؛ لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل(٤).

<sup>(</sup>۱) الشعراوي: تفسيره (۸/٤٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: المحلى (٨/٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري: صحيحه [ كتاب بدء الوحي: باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (٦/١)، ح: (١) ].

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين: حاشيته (٢/٩/٢).

في مسائل الأيمان المبحث الثالث

# المسألة الثانية: في رجل حلف ألا يأكل لحمًا معينًا فأكله غير مطبوخ.

### أولاً: صورة المسألة:

حلف شخصٌ أن لا يأكل هذا اللحم فأكله غير مطبوخ، أو حلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكله على حاله، فهل بحنث أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن من حلف باسم من أسماء الله - عز وجل - أن يفعل فعلًا ولم يفعل ما حلف عليه عامدًا لذلك ذاكراً ليمينه مؤثراً للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير، أنه حانث وأن الكفارة تلزمه<sup>(١)</sup>، واختلفوا في شخص حلف أن لا يأكل هذا اللحم فأكله غير مطبوخ، أو حلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكله على حاله، فهل يحنث أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه (Y).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي بكر الإسكاف: أن من حلف أن لا يأكل هذا اللحم، فأكله غير مطبوخ فإنه لا يحنث.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٤٣٦/١)،

الثاني: وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار الفقيه أبي الليث، وابن أبي اليمن الحنفي، وقاضي خان: أنه يحنث.

انظر: الدردير: الشرح الكبير (١٤٥/٢)، الكردي: جامع الأمهات (٢٣٧/١)، الخرشي: شرح مختصر خليل (٧٣/٣)، الشافعي: الأم (٢٦/٣)، الماوردي: الحاوي (٤٣٧/١٥)، النووي وآخرون: المجموع (٦٥/١٨)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٣٢/١١)، المقدسي: العدة شرح العمدة (١٠٨/٢)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٤٣٦/١)، ابن نجيم البحر الرائق (٣٤٨/٤)، الفتاوى الهندية (٨٣/٢)، الكاساني: بدائع الصنائع ( ٥٨/٣)، ابن عابدين: حاشیته (۳/۷۷۱).

الثالث: وهو مذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة: يحنث بأكل اللحم نيئًا.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٣٤٨/٤).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٩/١).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي اليمن الحنفي: لسان الحكام (٢/٤٣٦).

في مسائل الأيمان

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### من القرآن:

قول الله عَن الْجَاهِلِينَ } ( خُذِ الْعَفْق وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ } (١).

### وجه الدلالة:

أمرت الآية بالأخذ بالعرف، والعرف هو السلوك الذي تعرف العقول صوابه، وتطمئن إليه النفوس، ويوافق شرع الله، ونسميه العرف؛ لأن الكل يتعارف عليه <sup>(٢)</sup>، ومن ذلك تعارف الناس على أن من حلف ألا يأكل اللحم فإنه ينصرف عرفاً إلى المطبوخ، فإن أكله نيئاً فإنه لا يحنث.

#### ٢\_ من السنة:

عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَبُّهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَقْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»<sup>(٣)</sup>.

### وجه الدلالة:

يشير الحديث إلى أن الحكم على الأعمال قبولاً ورداً، صحةً وفساداً مرتبط بالنية، فإن كان لما حلف ألا يأكل اللحم نوى المطبوخ دون غيره فهو كما نوى، فالعبرة بالمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (٤).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية: (١٩٩).

<sup>(</sup>۲) الشعراوي: تفسيره (۲/۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: (ص٦٥).

<sup>(</sup>٤) الزرقا: القواعد الفقهية (٧/١).

المسألة الثالثة: في رجل حلف أن لا يتوضأ من الرعاف، فَبَالَ أولاً ثم رعف وتوضأ. أولاً: صورة المسألة:

حلف شخصٌ أن لا يتوضأ من الرعاف، فَبَالَ أولاً ثم رعف وتوضأ، فهل يحنث أم لا؟ ثانياً: تحرير محل النزاع:

لو حلف شخص أن لا يتوضأ من الرعاف، فرعف أولاً ثم بال فتوضأ حنث بلا خلاف<sup>(۱)</sup>، أما إذا بَالَ أولاً ثم رعف وتوضأ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يحنث (۲).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

### ١\_ من القرآن:

أ ـ قول الله تعالى: { لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّمُ مَنْ لَا لَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّمُ لَعَلَّالُ لَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ (اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَيْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَيْ لَيْمَانِكُمْ وَلَيْكُونَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَعُلَيْكُمْ لَيْ لَكُونَ أَيْنَ لَوْلَالَالَهُ لَعُمُونَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَهُمْ الْقَلْمُ لَيْ لَقُلْهُ فَالْمُ لَهُ لَعُلُونَا أَيْمُ لَعُلُولُونَ إِلَيْكُونَ لَكُمْ آيَاتُهُ لَلْكُونَ إِلَى لَعْلِيكُمْ لَوْ لَهُ لَهُمْ لَوْنَ اللَّهُ لَقَلَّالُونَ لَيْ لَا لَهُ لَعُلِيلُونَ لَيْكُونُ لَكُونَ لَكُونَا لَهُ لَعُمْ لَكُمْ لَا لَاللَّهُ لَعُلُونَ اللَّهُ لَعُلُولُونَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُونَ لَكُونُ لَيْكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَهُ لِلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونَ لَا لَكُونَ لَاللَّهُ لَعُلِكُونَ لَاللَّهُ لِلْكُونَ لَاللَّهُ لَلْكُونَ لَاللَّهُ لَلْكُونَ لَاللَّهُ لِلْلِكُونَ لَاللَّهُ لَعُلُولُ لَلْكُونَ لَكُونَ لَاللَّهُ لَالِكُونَ لَهُ لَلْكُونَا لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَا لَاللَّهُ لَلْلِكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَاللَهُ لَلْكُونَ لَاللَهُ لَلْكُونَا لَاللَّهُ لَلْلِكُونَ لَيْلِكُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونَا لَلْلِهُ لَلْلِكُونَ لَاللَهُ لَلْكُونَ لَهُ

### وجه الدلالة:

تشير الآية الكريمة أن الإنسان يتحمل مسؤولية وتبعة ما صدر عنه من يمين على وجه التصميم والقصد<sup>(٤)</sup>، ومن ذلك حلف الإنسان أن لا يتوضأ إذا رعف، فبال أولاً ثم رعف وتوضأ،

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الحنث لمن حلف ألا يتوضأ فرعف وبال ثم توضأ.

انظر: ابن نجيم: الببحر الرائق (١/٣٩٦)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٢/٥)، ابن عابدين: حاشيته (٣/٨٣١)، الفتاوى الهندية (١٢/٢)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٦٧/١).

الثاني: وهو مذهب الجرجاني: أنه لا يحنث.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (١٢/٥)، ابن عابدين: حاشيته (٨٣١/٣)،.

(٣) المائدة: الآية (٨٩).

(٤) ابن کثیر: تفسیره (۱۳۷/۳).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین: حاشیته (۱/۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (١٢/٥).

فإن الوضوء كان من الأمرين معاً، وهذا داخل في اليمين المنعقدة التي تجب الكفارة عند الحنث فيها<sup>(۱)</sup>.

ب \_ قول الله تعالى: { خُذِ الْعَفْقِ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } (٢).

#### وجه الدلالة:

أمرت الآية الرسول على بأن يأخذ بالعرف في إصدار الأحكام وفض المنازعات بين الناس، والأمر له أمر لأمته إلا إذا جاء دليل التخصيص، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف أنه توضأ من الرعاف وغيره، والأيمان مبنية عليه (٣).

### ٢\_ من المعقول:

لأن ارتفاع حدث البول، مستلزم لارتفاع حدث الرعاف(؛).

•

<sup>(</sup>١) ابن مازه: المحيط البرهاني (١٢/٥)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (١٧/١).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير (٣/٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) أمير بادشاه: تيسير التحرير (٣٣/٤).

المسألة الرابعة: في رجل حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهى فيها، وبابها مغلق وللدار حافظ فلم تغادر البيت.

### أولاً: صورة المسألة:

حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهي فيها، وبابها مغلق وللدار حافظ، فما الحكم في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الزوج إذا قال لزوجه: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ونوى شيئا معينا فهو على ما نواه<sup>(۱)</sup>، واختلفوا فيمن حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهى فيها، وبابها مغلق وللدار حافظ، فما الحكم في ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها معذورة حتى يفتح الباب، وليس لها أن تتسور الحائط<sup>(۱)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

أ. قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } (").

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي يوسف، والرواية المختارة عند الحنفية: أن من حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهي فيها، وبابها مغلق وللدار حافظ، فسكنت ولم تخرج أنه لا يحنث.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢١/٤)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٧٥/٢)، ابن عابدين: حاشيته (٧٥/٣)، الزيعلى: تبيين الحقائق (١١٩/٣).

الثاني: وهو رواية عند الحنفية: أنه يحنث.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢١/٤)، الفتاوى الهندية (٧٥/٢).

(٣) البقرة: من الآية (٢٨٦).

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٣٧٧/٢).

<sup>(7)</sup> مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (7/0)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (7/0).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى أن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر والتكاليف الشرعية من الطهارات وأحوال العبادات والأيمان ما لم يخففه على غيرها<sup>(۱)</sup>، ويدخل في هذا أنه لا حنث على من حلف على زوجه ألا تسكن داراً فلم تتمكن من الخروج بسبب كون البيت مغلقاً.

ب. قول الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الله الْمُسْلِمِينَ ... } (٢).

### وجه الدلالة:

تنص الآية على أن الله ﷺ ما كلف أمة الإسلام ما لا تطيقه، وما ألزمهم بشيء فَشَقَ عليهم إلا جعل الله لهم فرجا ومخرجا<sup>(٣)</sup>، ويدخل في رفع الحرج المذكور في الآية فيما لو حلف رجل على امرأته ألا تسكن الدار، وكان الباب مغلقا، وعلى البيت حافظ، فلم تخرج المرأة من الدار فإنه لا يحنث.

### ٢\_ من المعقول:

لأن القدرة على الخروج إنما تُعد من الوجه المعهود عند الناس وهو الخروج من الباب(٤).

<sup>(</sup>۱) السعدي: تفسيره (۱/۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) الحج: من الآية: (٧٨).

<sup>(</sup>٣) ابن کثير: تفسيره (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ابن نجیم: البحر الرائق (7/2)، ابن عابدین: حاشیته (7/2).

多验



# الفصل الثالث: في القصاص، والديات، والحدود، والتعزيرات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في القصاص.

المبحث الثاني: مسائل في الديات.

المبحث الثالث: مسائل في الحدود.

المبحث المابع: مسائل في التعزيرات.







# المبحث الأول

# مسائل في القصاص

يحتوي هذا المبحث على أربع مسائل مما وصلنا عن الفقيه أبي جعفر الهندواني فيما يتعلق بأحكام القصاص، واليك بيانها.

المسألة الأولى: إذا جُنَّ الجاني بعد جنايته.

### أولاً: صورة المسألة:

شخصٌ قام بجناية القتل، ثم جُنَّ بعدها، فهل يقتص منه أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه (۱)، واختلفوا في شخصٍ قام بجناية القتل، ثم جُنَّ بعدها، فهل يقتص منه أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُقتص منه؛ فيُقتل (۲).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْمَعْرُ وَفِ الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية والحنابلة: أن الشخص إذا قام بجناية القتل ثم جُنَّ بعدها، فإنه يقتص منه.

انظر: الشافعي: الأم (٥/٦)، الماوردي: الحاوي الكبير (١٥/١٢)، ابن قدامة: الكافي (٢٥٢/٣)، ابن مفلح: المبدع (٢١٦/٧).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أن التكليف شرط في القود، فإذا جن انقلب الحكم إلى الدية استحساناً، وإذا جن بعد دفعه للحاكم فله قتله.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٥٣٢/٦)، ابن عابدين: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٩٧/٧).

الثالث: وهو مذهب المالكية: أنه ينظر؛ فإن أفاق قتل به، والا فالدية.

انظر: القرافي: الذخيرة (٣٨٦/١٢)، الرعيني: مواهب الجليل (٢٣٢/٦).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (٢/١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۵۳۲).

تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (١).

### وجه الدلالة:

تدل الآية على وجوب القصاص في حال القتل العمد، والقود حد، والحدود تعتبر بحال الوجوب، ولا تُعد بما بعده (٢).

### ٢\_ من السنة:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ الْمَائِقِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْقَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ "(٣).

#### وجه الدلالة:

يشير الحديث إلى رفع التبعة عن أصناف ثلاثة منهم المجنون حتى يعقل، والقاتل في مسألتنا كان مكلفاً حين مباشرته القتل على حال الإفاقة؛ فوجب عليه القصاص، ولا عبرة بما حصل بعد تلبسه بالحكم من جنون (٤).

### ٣\_ من المعقول:

أنه حق آدمي لا يسقط بالجنون كسائر الحقوق $^{(\circ)}$ .

(٢) الشافعي: الأم (٥/٦)، الماوردي: الحاوي الكبير (١٥/١٢)، ابن قدامة: الكافي (٢٥٢/٣)، ابن مفلح: المبدع (٢١٦/٧).

V:

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي: سننه [ كتاب الطلاق: بَابُ: مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ (١٥٦/٦)، ح: (٣٤٣٢) ]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) الشافعي: الأم (٥/٦)، الماوردي: الحاوي الكبير (١٥/١٢)، ابن قدامة: الكافي (٢٥٢/٣)، ابن مفلح: المبدع (٢١٦/٧).

المسألة الثانية: قتل العبد مولاه.

# أولاً: صورة المسألة:

عبدٌ قتل مولاه عمداً، فهل يقتص منه أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية القصاص بين الحرين العاقلين البالغين، ما لم يكن الجاني أباً للمجني عليه أو جداً له من قبل أمه أو أبيه (١)، واختلفوا في عبد قتل مولاه عمداً، فهل يقتص منه أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُقتص منه؛ فيُقتل (٢).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَيْ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْمَنْ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلِ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (٢).

#### وجه الدلالة:

تنص الآية على أن النفس إذا أزهقت نفساً غيرها وقتلتها بغير حق، فإنها مأخوذة أو مقتصة بها<sup>(٤)</sup>، وهذا ينطبق على عبد قتل سيده فإنه نفس، وسيده نفس، والقاعدة تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه إذا قتل عبدٌ مولاه عمداً، فإنه يُقتص منه.

انظر: الحصكفي: الدر المختار (٦/٥٣٢).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أن عليه القصاص والقيمة، وتعتبر القيمة بدل العتق، وللورثة أن يمهلوه حتى يستوفي القيمة، ولهم أن يعجلوا القتل.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (۲۷۰/۷).

الثالث: وهو مذهب الجمهور: أن الورثة بالخيار إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه.

انظر: المازري: شرح التلقين (١٩٥/١)، الشربيني: مغني المحتاج (٥٠٣/٦)، الإمام أحمد: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (١/ج٢/٢).

(٣) المائدة: الآية (٤٥).

(٤) الألوسي: روح المعاني (٣/٥).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) الحصكفي: الدر المختار (٦/٥٣٢).

### ٢\_ من السنة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَسْلِمِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَة ﴾ (١).

### وجه الدلالة:

يشير الحديث إلى الأسباب التي يُهدر بها دم المسلم، ومنها " النفس بالنفس " فيحل قتلها قصاصًا بالنفس التي قتلتها عدوانًا وظلمًا<sup>(٢)</sup>، والعبد نفس، وسيده نفس، والحديث ينص على أن النفس تقتل بالنفس.

#### ٣\_ من المعقول:

إن العبد مسؤول من سيده، فإذا جنى جناية مالية فالدفع على مولاه، وإذا قلنا بالدية هنا فلا دين للعبد على مولاه لأنه ماله، فيلزم القصاص<sup>(٣)</sup>.

المسألة الثالثة: في شخص وضع سكيناً في يد صبى، فقتل بها نفسه.

# أولاً: صورة المسألة:

وضع شخصٌ سكيناً في يد صبي، فقتل بها نفسه، فهل يضمن أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الصبي لا تكليف عليه، ولا يأثم بفعل شيء ولا بترك شئ (أ)، واختلفوا في شخصٍ وضع سكيناً في يد صبي، فقتل بها نفسه، فهل يضمن أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يضمن (٥).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) البخاري: صحيحه [كتاب الديات: بابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷺ (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَنْفَ وَالأَدُنَ بِاللَّمْنَ بِالسِّنِّ وَالمَّنْفِ وَالأَنْفِ وَالأَدُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصِّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥/٩)، ح: (٦٨٧٨)]، مسلم: صحيحه [كتاب الأيمان: بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ (٦٨٧٨)، ح: (١٣٠٢/١)،

<sup>(</sup>٢) القسطلاني: [ إرشاد الساري (١٠/٤٩)، ح: (٦٨٧٩)].

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) النووي: المجموع شرح المهذب (7/7).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي اليمن: لسان الحكام (١/٢٧٧).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

أ. قول الله عَلَّ: { وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُثُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا }(١).

### وجه الدلالة:

تتص الآية على أن من عمل من خير وشر يجعله الله ملازمًا له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله<sup>(٢)</sup>، وعليه: فإن الشخص لا يضمن إن قتل صبي نفسه بسكين، وإن كان هو من أعطاه السكين، فمجرد الإعطاء ليس قتلاً في اللغة ولا في العرف، ولا في الشرع.

ب. قول الله عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...} ("). وحِه الدلالة:

تشير الآية على أن الإنسان له وحده ثواب ما كسب من حسنات بسبب أعماله الصالحة، وعليه وحده عقاب ما اكتسب من سيئات بسبب أعماله القبيحة (٤)، والرجل إن أعطى صبيًا سكينًا فقتل نفسه يدخل في هذا، فالقتل ليس فعله، وإزهاق الروح ليس عمله، فلا يتحمل تبعته.

=والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الجمهور: أن من وضع سكينًا في يد صبي فإنه لا يضمن.

انظر: الكسائي: بدائع الصنائع (٢٣٩/٧)، القرافي: الذخيرة (٢٨٢/١٢)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٣٩/٥)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٦٦٦/٩).

الثاني: وهو مذهب الحنابلة: أنه يضمن.

انظر: البهوتي: كشاف القناع (٥/٩/٥)، الرحيباني: مطالب أولي النهى (١٠/٦)، العثيمين: الشرح الممتع (٩٢/١٤).

- (٥) التفتازاني: شرح التلويح (٢٨٨/٢).
- (٥) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٧/٥٦٤٦).
  - (١) الإسراء: الآية (١٣).
  - (۲) السعدي: تفسيره (۱/٤٥٤).
    - (٣) البقرة: من الآية (٢٨٦).
  - (٤) طنطاوي: التفسير الوسيط ( $^{(2)}$ ).

\\\\ \**\** 

### ٢\_ من المعقول، وذلك من وجوه:

أ ـ لأن الإعطاء سبب محض لا يقتل عادة، اعترض عليه علة وهي مباشرة الصبي قتل نفسه، فلا يضاف القتل إلى المعطى بوجه (1)، ففعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع(1).

ب ـ لأنه تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه (٢).

ج ـ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي، والفعل يضاف إلى المتسبب إن لم يتخلل واسطة (أ)، وقد تخلل الفعل في مسألتنا واسطة، وهو مباشرة الصبي قتل نفسه، فلا يضمن دافع السكين بناء على هذا.

(١) البزدوي: أصوله (٢١١/١)، السرخسى: أصوله (٣٠٩/٢).

(٢) البغدادي: مجمع الضمانات (٢/١٤).

(٣) التفتازاني: شرح التلويح (٢٨٨/٢).

الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ( $^{7}$  ٥٦٤٥).

المسألة الرابعة: في الأثر المترتب على قلع رجل لظفر آخر.

# أولاً: صورة المسألة:

قلع رجلٌ ظفر آخر، فماذا يجب عليه؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجل قلع ظفر آخر، فماذا يجب عليه؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية<sup>(۲)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١ \_ من السنة:

عن أبي الدرداء ره قال : قال رسول الله ره الله

« ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا - ثم تلا هذه الآية :  $(\bar{e}$ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا $)^{(7)}$ » .

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه إذا قلع رجلٌ ظفر آخر، فإنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية. الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية للحنابلة: أنه لا شيء عليه، إلا إذا لم تنبت فحكومة عدل.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٥٨٦/٦)، ابن عابدين: قرة عين الأخيار (١٥٧/٧)، ابن مفلح: المبدع (٣٢٣/٧). الثالث: وهو مذهب المالكبة: أن علبه القصاص إذا قلعه عمداً، والحكومة إذا قلعه خطأ.

عليش: منح الجليل (١٢٣/٩).

الرابع: وهو مذهب الشافعية: أن عليه القصاص إذا أمكن، وإلا فحكومة بعد سؤال أهل الخبرة.

انظر:الشافعي: الأم (٦٧/٦).

(٣) البزار: مسنده [ مسند أبي الدرداء (١١/٢)، ح: (٤٠٨٧)]، وصححه الألباني، انظر: الألباني: السلسلة الصحيحة [ (٢٥٥/٥)، ح: (٢٢٥٦)] ، مريم: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>١) الأسيوطي: جواهر العقود (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۵۸٦).

مسائل في الديات

#### وحه الدلالة:

يدل الحديث دلالة واضحة على أن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفي أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين<sup>(١)</sup>، وقلع الظفر من الأشياء التي تدخل فيما غاب، فلو قلعه قالع لم يجب عليه شيء إلا دواء يساعد على سرعة التشافي، حتى لا تحدث مضاعفات تضر بصاحب الجرح.

### ٢\_ من المعقول:

أ. الأظفار لم يرد فيها أرش مقدر، وهذا حق آدمي؛ فيقضى فيه بحكومة هي ثمن الأدوية (٢). ب. أن أطراف الآدمي ويدخل فيها الظفر لا تُضْمَنُ بالإتلاف إذ هي ليست أموالاً، فإنما يَضْمَنُ بما نقص الجُمْلَةَ ولم يُوجد نقصٌ (٣)، إذ إنه ينبت ظفر بديلٌ له، ولما كان قلع الظفر يسبب جرحاً يتفاقم ضرره إذا أهمل ولم يُداوى، وجب على المعتدى ثمن الدوية.

<sup>(</sup>۱) النجدي: تطريز رياض الصالحين [ (۱/٤٠/۱)، ح: (۱۸۳۲) ].

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن عابدین: حاشیته (۵۸٦/٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ابن رجب: القواعد (٣٣٨/١).

# المبحث الثاني

### مسائل في الديات

بعد البحث والتنقيب عثرتُ على تسع مسائل للفقيه أبي جعفر الهندواني تتعلق بالديات؛ وها هو التفصيل فيها:

المسألة الأولى: حفر بئرًا فوسعها آخر، فوقع فيها شخصٌ فمات.

### أولاً: صورة المسألة:

حفر رجلٌ بئراً، فجاء آخر فوستعها؛ فوقع فيها إنسانٌ فمات، فَمَنْ الذي عليه الضمان؟ ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتّقق العلماء على أن الْقتل يكون عمداً ويكون خطأ<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ حفر بئراً، فجاء آخر فوسّعه؛ فوقع فيها إنسانٌ فمات، فَمَنْ الذي عليه الضمان؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى التفصيل فيها، فقال: إن وسّع الثاني توسيعًا بحيث يعلم أن وضع القدّم من الواقع لاقى الْحَفْرَيْنِ جميعاً فالضمان عليهما نصفان، وأما إذا وسّع الثاني شيئاً يسيرًا بحيث يعلم أن وضع القدّم من الواقع لا يلاقي موضع حفر الثاني وإنما يلاقي حفر الأول فالضمان على الأول دون الثاني، وإن وسّع الثاني توسيعًا بحيث يعلم أن وضع القدّم من الواقع لم يلاق الأول وإنما لاقى حفر الثاني فالضمان على الثاني، وإن كان التوسيع بحيث يجوز أن يكون وضع القدّم ملاقيًا للْحَفْرَيْنِ ويجوز أن لا يكون فالضمان عليهما نصفان (۱).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وقال به الحنفية استحساناً: وهو أن حفر رجلٌ بئراً، فجاء آخر فوسّعه؛ فوقع فيها إنسانٌ فمات فالتفصيل في ذلك.

انظر: الكاساني: البدائع (۷ \ ۲۷٦)، الهيثمي: التحفة (۹/۹)، الفتوحي الحنبلي: معونة أولي النهى شرح المنتهى (۲۲۷/۸).

الثاني: وهو مذهب الحنفية قياسا، واختاره محمد بن الحسن الشبياني: أن الضمان على الأول.

انظر: الكاساني: البدائع (7/77)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (7/2).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٤٠).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (7/3).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

١\_ من القرآن:

#### وجه الدلالة:

تدل الآية على أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد<sup>(۲)</sup>، وعليه: فإن الحفرة إذا كانت عميقة أساسا تقتل من يقع فيها، والثاني زاد من تعميقهما فالضمان على الأول، لأن الثاني لم يفعل شيئا يسبب قتلا<sup>(۱)</sup>، فلا يتحمل كسب غيره.

### ٢\_ من المعقول:

- أ. إذا حفر إنسان حفرة متعديًا فوسع آخر رأسها قليلًا وهلك بها إنسان ، فالضمان عليهما نصفان؛ لأن السقوط كان بسبب حفرهما(٤) .
- ب. إذا وسع الثاني الحفرة كثيرًا بحيث يسقط الساقط في التوسعة فالضمان على الثاني، لأنه سبب متعد حيث كان السقوط بسبب توسعته (٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأنعام: من الآية: (١٦٤).

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر: تفسیره (۳۸٤/۳).

<sup>(</sup>٣) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: مجلة البحوث العلمية (٥٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) الكاساني: البدائع ( ٧ / ٢٧٥ – ٢٧٦ ) ، جماعة من علماء الهند: الفتاوي الهندية (٦ / ٤٥ ).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه.

المسألة الثانية: في عاقلة العجم.

# أولاً: صورة المسألة:

قام رجلٌ أعجمي بجناية، فهل تتحمل عاقلته معه الدية؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطىء، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجل أعجمي قام بجناية، فهل له عاقلة تتحمل معه أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا عاقلة للعجم<sup>(۲)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول:

أن العجم لم يحفظوا أنسابهم، ولا يتناصرون فيما بينهم، وليس لهم ديوان، بخلاف العرب، فإنهم لم يضيعوا أنسابهم، ويتناصرون فيما بينهم، فلا يلحق بهم العجم<sup>(٣)</sup>.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي بكر البلخي، والأستاذ ظهير الدين المرغيناني: أنه لا عاقلة للعجم.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٨٤/٦)، ابن عابدين: حاشيته (٦/ ٦٤٦).

الثاني: وهو مذهب بعض الحنفية ، وبه قال الحلواني: أن للعجم عاقلة عند التناصر.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٨٤/٦)، الملا خسرو: درر الحكام (١٢٦/٢).

الثالث: وهو مذهب الجمهور، وابن عابدين من الحنفية: أنه لا عاقلة للأعجمي، ويؤدى عنه من بيت المال.

انظر: ابن عابدین: قرة عین الأخیار (۲۲۳/۷)، الخرشي: شرح مختصر خلیل (۱۰/۸)، الشافعي: الأم انظر: ابن قدامة: المغنى (۳۹۸/۸).

( $^{\circ}$ ) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ( $^{\circ}$ ( $^{\circ}$ ).

\^r

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة الأعلام (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (٦/ (7/3))، ابن عابدين: حاشيته (٦/ (7/3)).

مسائل في الديات المبحث الثاني

المسألة الثالثة: في رجل أوصى بعتق عبده ومات ثم جنى العبد جنايةً.

# أولاً: صورة المسألة:

أوصى بعتق عبده ومات ثم جنى العبد جنايةً، فماذا يفعل الورثة؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت<sup>(١)</sup>، واختلفوا في رجلِ أوصى بعتق عبده ومات ثم جنى العبد جنايةً، فماذا يفعل الورثة؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إنْ علموا بالجناية فقد اختاروا الفداء، وإن لم يعلموا ضمنوا الأقل من قيمته ومن الجناية<sup>(٢)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

لأن العبد صدرت منه جناية يستحق المجنى عليه بها مالية رقبة العبد إذا بيع، وثلثا العبد ملك للورثة، فلهذا يضمن الورثة التعويض عن الجناية التي فعلها العبد، أو يسلموه، لأن الشرع لا بجيز فوات حق المجنى عليه  $^{(7)}$ .

والمسألة فيها أربعة أقوال:

**الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني،** إلى أن الورثة إنْ علموا بالجناية فقد اختاروا الفداء، وان لم يعلموا ضمنوا الأقل من قيمته ومن الجناية.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٦٨/٦).

الثاني: وهو مذهب الحنفية، واختاره الماوردي من الشافعية: ذهبوا إلى بطلان الوصية.

انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق (٦/ ١٩٧)، انظر: الماوردي: الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٩).

ا**لثالث**: وهو مذهب المالكية: أن الجناية تقسم أثلاثاً، ثلث الجناية على الثلث المعتق، ويقال للورثة: افتكُوا ثلثيكم بثلثى الجناية أو أسلموه، فيكون ثلثاه رقيقا الأولياء الجناية.

انظر:الأصبحى: المدونة (٤/ ٥٨٥)

الرابع: وهو مذهب الشافعية: أن الوصية لا تبطل بعتقه، ويشتري بقيمته عبد يعتق مكانه.

انظر: الماوردي: الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٩).

(٣) السرخسي: المبسوط (٢٥٤/٢٥)، بتصرف.

<sup>(</sup>۱) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء ( $(7 \times 1)$ ).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٦٨/٦).

مسائل في الديات المبحث الثاني

المسألة الرابعة: في تحمل الجناية إذا التقى قوم بالسلاح، فنتج عن المعركة قتيل. أولاً: صورة المسألة:

التقى قومٌ بالسلاح، فنتج عن المعركة قتيلٌ، فمن يتحمل هذه الجناية؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، كرجل قتل في معركة بين الإمام وأهل البغي، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، كرجل نكح امرأة من السبي<sup>(١)</sup>، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن أهل المحلة يتحملون هذه الجناية إلا إذا أبرأهم الولى وادّعي على غيرهم، أو ادّعي على مُعَيَّن منهم، واشترط الفقيه أن يكون الفريقان قد اقتتلوا عصبية، أما إذا كانوا مشركين أو خوارج فلا شيء فيه، ويجعل ذلك كمن أصابه العدو $^{(7)}$ .

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَى: { وَإِنْ طَائِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطينَ }(").

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية إلى أنهم لم يشترطوا شرطه: أن أهل المحلة يتحملون هذه الجناية، إلا إذا أبرأهم الولى وادّعى على غيرهم، أو ادّعى على مُعيَّن منهم، واشترط أن يكون الفريقان غير متأولين. انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق (١٧٤/٦- ١٧٥).

الثاني: وهو مذهب المالكية: أن القسامة لا تثبت للقتيل بين الصفين.

انظر: ابن رشد: البيان والتحصيل (٥٣/١٥).

الثالث: للشافعية: أنه إن ادعى على رجل بعينه فله ذلك، وإن لم يدع على أحد بعينه فلا عقل ولا قود.

انظر: الشافعي: الأم (١٠٦/٦).

(٣) الحجرات: الآية (٩).

<sup>(</sup>١) السرخسي: المبسوط (٢٠١/٢٤).

<sup>(</sup>٢) الزيلعي: تبيين الحقائق (١٧٥/٦).

#### وجه الدلالة:

تأمر الآية بالإصلاح بين المسلمين وذلك بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله على الله الله الله الخلاف (١)، وإذا حدثت مقتلة بين طائفتين، فنتج عن المعركة قتيل، فالغالب أن خصومه هم الذين قتلوه والحكم للغالب، فيكون الإصلاح وإزالة أسباب الخلاف الذي أمرت به الآية بتحملهم دية هذا المسلم.

# ٢\_ من السنة:

أ. عن أبي هُرَيْرة هِ قَالَ لَمًا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ هُ فَقَالَ « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ اللَّهِ هُ فَقَالَ « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بخيْر النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ »(٢).

### وجه الدلالة:

ينص الحديث على أن الشخص لو قتل غيره فالخيار لولي القتيل بين القصاص، أو أخذ الدية، ولا يُعد رضى القاتل<sup>(٦)</sup>، فإذا كان القاتل مجهولاً، كحال القتلى الذين يسقطون بسبب تعارك بين طائفتين، فإنه تجب الدية على الخصوم، لأن الأمر الدارج أن القتيل إنما يتسبب في قتله خصومه لا قومه والجماعة التي ينصرها في قتاله.

ب. عن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ اللَّهُ وَالْمَارِقُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

البغوي. سرح السله (۱۰۱).

<sup>(</sup>١) الألوسي: روح المعاني (١٩ ٢٧٢/١)، طنطاوي: التفسير الوسيط (٣٩٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: سننه [كتاب الديات: باب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيّةَ (٢٩٣/٤)، ح: (٤٥٠٧)]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) البغوي: شرح السنة (١٥٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: (ص ٢٦).

مسائل <u>في الديات</u> المبحث الثاني

#### وحه الدلالة:

حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنِها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس التي حرم الله إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث الأولى: أن يزني وقد مَن الله عليه بالإحصان، والثانية: أن يعمد إلى نفس معصومة، فيزهقها عدوانا وظلما، والثالثة: من يبتغي غير سبيل المؤمنين، بالارتداد عن دينه، والرجوع عن عقيدته، فهؤلاء الثلاثة يقتلون، لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض<sup>(١)</sup>، فلو سقط هؤلاء قتلى في معركة فإنهم لا يضمنون، وأما الخوارج فقد أهدر النبي دماءهم، فقد جاء عنْ أَبِي غَالِب، قَالَ: رَأَى أَبُو أَمَامَةَ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَج دِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ: «كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتْلُوهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ}<sup>(۲)</sup>.

المسألة الخامسة: في رجل فقأ عين دابةٍ مأكولة اللحم.

# أولاً: صورة المسألة:

فقاً رجلٌ عين دابةٍ مأكولة اللحم، كالشاة مثلاً، فهل يضمن نقصان القيمة التي لحقت بالشاة؟ ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّفَق العلماء على أن من أتلف شيئاً وجب عليه إخراج قيمته، وإنه إن عدم الْمثل فَعليه الْقيمَة<sup>(٣)</sup>، واختلفوا في رجل فقأ عين دابةٍ مأكولة اللحم، كالشاة مثلاً، فهل يضمن نقصان القيمة التي لحقت بالشاة؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن صاحب الشاة يُخيّر بين تركها على الفاقئ وتضمينه قيمتها، وبين إمساكها وتضمينه النقصان (٤).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

ا**لأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني:** أنه يُخيّر بين تركها على الفاقئ وتضمينه قيمتها، وبين إمساكها وتضمينه النقصان.

الثاني: وهو مذهب الحنفية والمالكية: أن على الجاني ضمان النقص، ونقص العين يدرك بربع قيمة الدابة. انظر: ابن عابدين: حاشيته (٦٠٩/٦)، ابن عبد البر: الكافي (١١٢٧/٢).

الثالث: وهو مذهب الشافعية والحنابلة: أنه يضمن قيمة النقص.

انظر: الماوردي: الحاوي الكبير (١٣٩/٧)، النووي: المجموع (١٨٤/٥)، ابن قدامة: المغني (١٨٤/٥).

<sup>(</sup>١) البسام: تيسير العلام (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي: سننه [ أَبْوَابُ تَقْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَابٌ: وَمنْ سُورَة آلِ عِمْرَانَ (٢٢٦/٥)، ح: (٣٠٠٠)]، وقال الألباني: حسن صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: مراتب الإجماع (٩/١).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدین: حاشیته (٦١١٦).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من المعقول:

إن الشاة إذا فقأت عينها ذهبت كثير من منافعها كالتعلف الذي ينقص اللحم، لذا فإن صاحبها إما أن يضمن الجاني الشاة كلها لذهاب تلك المنفعة، ويخير كذلك في قبول قيمة النقص وبقائها على ملكه(١).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین: حاشیته (۱/۲).

المسألة السادسة: في رجل اعتدى على آخر بجرحٍ في رأسه فأظهر العظم، فذهب سمعه أو بصره أو كلامه.

# أولاً: صورة المسألة:

اعتدى رجلٌ على آخر بجرحٍ في رأسه فأظهر العظم، فذهب سمعه أو بصره أو كلامه، فهل يدخل أرش الموضحة في أرش هذه الأشياء؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتّقق العلماء على أن الدية واقعة في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ، واتّققوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ دية، وإنما فيها حكومة (١)، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حداً (١)، واختلفوا في رجل اعتدى على آخر بجرحٍ في رأسه فأظهر العظم، فذهب سمعه أو بصره أو كلامه، فهل يدخل أرش الموضحة في أرش هذه الأشياء؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه يدخل فيها الجميع (١).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أن أرش الموضحة يدخل في أرش هذه الأشياء جميعاً.

الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد: أن أرش الموضحة لا يدخل في أرش أحد هذه الأشياء، سواء كانت عمدًا أو خطأ.

الثالث: وهو مذهب أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في دية السمع والكلام، ولا يدخل في دية البصر. انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٣٨٦/٨).

الرابع: وهو مذهب المالكية: إذا شجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة عمدًا اقتص من الموضحة، وعقلت العاقلة المأمومة، وإن ضربه ضربة فشجه موضحة فأذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر بالمضروب، فإذا برئ وجب على الضارب القصاص في الموضحة وينتظر به إذا اقتص منه حتى ينظر هل يذهب منها عقله وسمعه، فإن برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه وعقله من ذلك، كان في ماله عقل سمع الأول وعقله.

انظر: الأصبحى: المدونة (٤/ ٦٣٩).

الخامس: وهو مذهب الشافعية والحنابلة: وجوب الدية في كل واحد من المذكورات.

انظر: الجمل: حاشيته (٧١/٥)، الإمام أحمد: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص٤١٧).

<sup>(</sup>۱) الحكومة هي: ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة، وذلك فيما لا يكون فيه أرش مقدر، انظر: الموسوعة الكويتية (٢٥١/٢٥).

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: بداية المجتهد (٢/٩١٤).

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٨/٣٨٦).

### ثالثاً: الأدلة:

# والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

بالقياس على ما لو قطع يده فذهب عقله، أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا خلاف من أحد، ولو كان زوال العقل كزوال الروح لما وجب أرش اليد كما لو مات<sup>(۱)</sup>.

المسألة السابعة: دية حلق الرأس، إذا نبت الشعر أبيض.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلً حلق رأس شاب، فنبت الشعر أبيض، فكم الدية في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ إذا كان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل<sup>(۲)</sup>، واختلفوا في رجل حلق رأس شاب، فنبت الشعر أبيض، فكم الدية في ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا شيء عليه<sup>(۲)</sup>.

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا شيء عليه.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٤/٧).

الثاني: وهو مذهب أبي يوسف: أن فيه حكومة.

الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٤/٧).

الثالث: وهو مذهب الشافعية: عليه الحكومة بقدر العيب الذي حصل سواء كان شيباً أو نبت الشعر رقيقاً.

انظر: الشافعي: الأم (٨٨/٦)، البكري: إعانة الطالبين (١٤٤/٤).

الرابع: وهو مذهب الحنابلة: وجوب الدية إذا لم ينبت الشعر، وإذا نقص فحكومة تقدر بالمساحة.

انظر: ابن قدامة: الكافي (٣٧/٤).

-

۹.

<sup>(</sup>١) ابن نجيم: البحر الرائق (٣٨٦/٨).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٤١).

<sup>(</sup>٣) البغدادي: مجمع الضمانات (٣٨٦/١).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

### ١\_ من القرآن:

قول الله عَلَيْ الله عَلَيْهِمْ آياتِنَا وَمُا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ } (١).

### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى أن الأصل في الأفعال والأقوال والأشياء الإباحة (١)، وأن العقوبة في الإسلام إنما تترتب على جريمة ثبت بالنص الشرعي أنها جريمة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلى هذا: فحلق الشعر ليس جريمة، والشيب ليس عيباً.

#### ٢\_ من المعقول:

أ. الشيب ليس بعيب، بل قد يكون صفة جمال، فلا تجب فيه الدية ولا الأرش(٣).

المسألة الثامنة: دية حلق اللحية.

`\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) القصص: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٤/٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) السمرقندي: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٣)، الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٤/٧).

### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ حلق لآخر لحيتَه فلم تتبت، فكم الدية في ذلك؟

### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (١)، واختلفوا في رجل حلق لآخر لحيتَه فلم تتبت، فكم الدية في ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إنما يجب كمال الدية في اللحية إذا كانت كاملة؛ بحيث يتجمل بها، فأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها؛ فلا شيء فيها، وإن كانت غير متوفرة بحيث لا يقع بها الجمال الكامل وليست مما يشين ففيها حكومة عدل (٢).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

# من القياس؛ وذلك من وجهين:

- أ. قول عليِّ هُ في الرأسِ إِذَا حُلِقَ ولم ينبُتْ الديّةُ كاملةً، والموقوفُ في هذا كالمرفوع؛ لأنَّهُ من المقادير فلا يهتدي إليه بالرأي<sup>(٣)</sup>.
- ب. لأنَّ اللحيةَ في أوانها جمالٌ، فيلزمهُ كمالُ الدية كما لو قطع الأذُنين الشاخصيْن (٤٠).

المسألة التاسعة: دية الأسنان.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، إلى أن من اعتدى على لحية رجل بالحلق، فإنه يجب كمال الدية إذا كانت كاملة؛ بحيث يتجمل بها، فأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها؛ فلا شيء فيها، وإن كانت غير متوفرة بحيث لا يقع بها الجمال الكامل وليست مما يشين، ففيها حكومة عدل.

الثاني: وهو مذهب الحنفية والحنابلة: وجوب الدية في كل عضو لا نظير له في البدن نحو اللحية كلها واللسان كله والأنف كله والذكر كله.

انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٨)، ابن قدامة: المغنى (٤٤٣/٨).

الثالث: وهو مذهب مالك والشافعي:أن عليه الحكومة إن لم تنبت.

انظر: النفزي: النَّوادر والزِّيادات (٤٠/١٤)، الشافعي: الأم (٨٩/٦).

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٨/٣٧٧)، السرخسي: المبسوط (٢٦/٢٦).

(٤) المرجع السابق.

\_

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٧).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (٢/٣١).

مسائل في الديات المبحث الثاني

### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ ضرب رجلاً على وجهه، فتناثرت أسنانه كلها، فكم الدية في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَقُ العلماء على أن بَاقِي الأضراس من الرجل الْحر وَهي عشرُون أُولهَا الضواحك وَآخِرهَا النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم إذا أُصِيب كُله خطأ وَكَانَ الْمُصِيب لَهُ عَاقِلَة بَعِيرًا بَعِيرًا<sup>(۱)</sup>، واتفقوا أيضا في رجل ضرب رجلاً على وجهه، فتناثرت أسنانه كلها، إلى ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إنْ كانت جملتها اثنين وثلاثين يجب عليه ستة عشر ألفًا، وإن كانت أسنانه ثلاثين فعليه خمسة عشر ألفًا، وإن كانت ثمانيةً وعشرين فعليه أربعة عشر ألفًا<sup>(٢)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من السنة:

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْن حَزْم فَإِذَا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كَامِلَةً وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ (٣).

### وجه الدلالة:

إن قول النبي على: « وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبل»، لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء، وبعضها وإن كان فيه زيادة منفعة لكن في البعض الآخر جمال، وهو كالمنفعة في الآدمي (١٤)، والحديث نص في رأى الفقيه أبي جعفر الهندواني .

### ٢\_ من المعقول:

إن الأسنان اثنان وثلاثون سنًا فإذا الواجب في كل نصف عشر الدية خمسمائة بلغت الجملة ستة عشر ألفا، وليس في البدن جنس يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان فإن قلع جميع أسنان الكوسج<sup>(٥)</sup> فعليه أربعة عشر ألفا؛ لأن أسنانه ثمانية وعشرون، هكذا حكى أن امرأة

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (٢/١٤١-١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٣٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) البيهقي: السنن الكبري [كتاب الديات: باب الجائفة (٨٥/٨)، ح: (١٦٦٣٩)]، وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٥٣/٤)، ح: (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) القارى: مرقاة المفاتيح (١١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو ناقص الأسنان، انظر: الزبيدى: تاج العروس (٦/٤/١).

مسائل في الديات المبحث الثاني

قالت لزوجها: يا كوسج: فقال إن كنت كوسجًا فأنت طالق فسئل أبو حنيفة - رحمه الله - عن ذلك فقال تعد أسنانه فإن كانت اثنين وثلاثين فليس بكوسج، وإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسى (٢٦/٢٦).

والمسألة قد اتقق فيها الفقهاء على هذا الحكم في دية الأسنان مع الفقيه أبي جعفر الهندواني، قال الشافعي: ولم أر بين أهل العلم خلافًا في أن رسول الله - ﷺ - قضى في السن بخمس وهذا أكثر من خبر الخاصة وبه أقول.

انظر: الأم للشافعي (١٣٥/٦)، ابن نجيم: البحر الرائق (٣٤٨/٨)، المبسوط للسرخسي (٢١/٢٦)، الرعيني: مواهب الجليل (٢٦٤/٦)، الماوردي: الحاوي الكبير (١٦٠/١٦)، ابن قدامة: الكافي (٣١/٤).

### المبحث الثالث

### مسائل في الحدود

ينضوي تحت هذا المبحث أربع مسائل تُناقِش ما وصلنا عن الفقيه أبي جعفر الهندواني في أحكام الحدود، وإليك البيان:

المسألة الأولى: في حكم السكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل. أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل فسكر، فهل يجب عليه الحد أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَق العلماء على تحريم الخمر التي هي من عصير العنب قليلها وكثيرِهَا<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجل شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل فسكر، فهل يجب عليه الحد أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يجب عليه الحد، على اعتبار أن الخمر عند الحنفية ما كان من العنب والنخل، خلافاً للجمهور الذين يجعلونه في كل ما أسكر، ويرتبون عليه الحد<sup>(۲)</sup>.

(۲) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٥/٥٤)، الحداد: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، السرخسي: المبسوط (1 / 1 / 1 ).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، ومذهب الْخُجَنْدِيُّ والسرخسي من الحنفية: أنه لا يجب عليه الحد مطلقًا.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٥/٥)، الحداد: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)،

السرخسي: المبسوط (١٨/٢٤).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه لا يجب عليه الحد إلا إذا سكر منها، وكان شربه لها بقصد اللهو والطرب.

انظر: المرغيناني: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣٩٦/٤)، البابرتي: العناية شرح الهداية (١٠٠/١٠).

الثالث: وهو مذهب الجمهور، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية: أنه يجب عليه الحد.

انظر: ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/١)، ابن رشد: بداية المجتهد (٢٣/٣)، الماوردي: الحاوي الكبير (٣٨٧/١٣)، العمراني: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢١/٩١٥)، الكلوذاني: الهداية على مذهب الإمام أحمد (٢/١٥)، ابن قدامة: المغني (٩/٩٥)، انظر: المرغيناني: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٩٦)، البابرتي: العناية شرح الهداية (١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: بدایة المجتهد (۲۳/۳).

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

أ ـ قول الله عَلَى: { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ } (١).

### وجه الدلالة:

عدَّت الآيةُ الخمرَ رجسًا من عمل الشيطان، وحصرت ذلك بأداة الحصر إنما، والنصُّ وَرَدَ بالزجر والذم والحدِّ في الخمرِ، والأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل ليست في معناه، فلو أوجبنا فيه الحدَّ كان بطريق القياس وهذا ممنوع (٢).

ب ـ قول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } الله عَلِيمٌ عَلِيمٌ الله عَلِيمٌ عَلِيمٌ الله عَلِيمٌ الله عَلَى الله

#### وجه الدلالة:

الآية صريحة في إباحة الانتفاع بالأشياء كلِّها<sup>(٤)</sup>، إلا ما نصت الأدلة على تحريمها، والأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل داخلة في إطلاق هذا الحل، فلو شربها امرؤ وسكر لم يحد؛ لأنه تناول ما أبيح له تناوله بأصل الشرع.

### ٢ من المعقول:

الحد مشروعٌ للزجر عن ارتكاب سببه، ودعاء الطبع إلى هذه الأشربة لا يكون كدعاء الطبع إلى المتخذ من الزبيب، والعنب، والتمر، فلا يُشرعُ فيه الزجر أيضًا (٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية: (٩٠).

<sup>(</sup>٢) السرخسى: المبسوط (٢٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) الكاساني: بدائع الصنائع (٦٤/١).

<sup>(</sup>٥) السرخسي: المبسوط (٢٤/ ١٨).

المسألة الثانية: في رجل سرق ثوباً فشقه نصفين.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ سرق ثوباً فشقه نصفين، فهل يضمن أم تقطع يده؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه إن وجد المسروق بعينه، ولم يتغير ولم يغيره السارق ولا أحدث فيه عملا ولا باعه أنه يُرد إلى المسروق منه<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ سرق ثوباً فشقه نصفين، فهل يضمن أم تقطع يده؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه تُقطع يده إذا شقه عرضاً، أما إذا شقه طولاً فلا تُقطع يده، ويملكه بالضمان<sup>(۱)</sup>.

### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### ١\_ من القرآن:

قول الله ﷺ: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ }<sup>(٣)</sup>.

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب ابن سماعة: أنه تُقطع بده إذا شقه عرضاً، أما إذا شقه طولاً فلا تُقطع بده، ويملكه بالضمان.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (١/٧).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه يضمن ولا قطع عليه، وإن أخذ الثوب فهو بالخيار بين أن يدفع قيمته ويتملكه، وان بلغ نصاباً مع أرش النقص قطع به.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٧/ ٧١).

الثالث: وهو مذهب المالكية: تقطع يده في السرقة التي بلغت النصاب، ويضمن السارق قيمة النقص، وعند أشهب يضمنه كله.

انظر: القرافي: الذخيرة (١٧٣/١٢)، العمراني: البيان (١٩/١٥).

الرابع: وهو مذهب الشافعية والحنابلة: ينظر في قيمته عند إخراجه، فإن بلغت ربع دينار قطع، وإن كانت أقل من ربع دينار وتبلغ مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع؛ لأن أرش الشق مستهلك في الحرز فصار كالداخل إلى الحرز إذا أكل طعاما فيه ضمنه ولم يقطع به.

(٣) المائدة: الآية (٣٨).

-

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٣٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الكاساني: بدائع الصنائع  $(\Upsilon)$ ۷).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى أنه من سرق نصابًا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ، ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب<sup>(۱)</sup>، ويدخل في هذا من سرق ثوباً فشقه عرضاً.

لما شق السارق الثوب طولاً فقد خرقه خرقًا متفاحشًا فيملكه بالضمان (7)، وذلك أن الشق طولاً يبقيه على النصاب الذي تقطع به اليد وهو عشر دراهم عندنا -أي الأحناف- وأما إذا شقه عرضاً فقد أفحشه ونقصت قيمته عن نصاب السرقة فيقطع به، لا سيما إذا أخرجه من حرزه (7).

المسألة الثالثة: في رجلِ استُؤجر لحفظ محل، فسرق من المحل شيء.

### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ استُؤجر لحفظ محل، فسرق من المحل شيء ، فهل يضمن أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن العروض و الحيوان وكل ما كان غير مكيل أو موزون يضمن إذا غصب أو تلف بقيمته أن واختلفوا في رجل استُؤجر لحفظ محل، فسرق من المحل شيء، فهل يضمن أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يضمن ما كان خارج المحل، ولا يضمن ما كان في داخله (٥).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه يضمن ما كان خارج المحل، ولا يضمن ما كان في داخله.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٨٩/١).

الثاني: وقال به أبو حنيفة: أنه لا يضمن مطلقًا وإن كان في يده؛ لأنه أجير.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٤/١).

<sup>(</sup>١) البغوي: معالم التنزيل (١/٥).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (٧١/٧).

انظر: الماوردي: الحاوي الكبير (١٣/ ٢٩٩)، الحجاوي: الإقناع (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٤) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (١٢/٢)، الأسيوطي: جواهر العقود (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٨٩/١).

المبحث الثالث مسائل في الحدود

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قوله ﴿ ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا } (١).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية لمظهر من مظاهر الحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها<sup>(٢)</sup>، ومن ذلك أن من استُؤجر لحفظ محلٍ، فسُرق من المحل شيء، فإنه يضمن ما كان خارج المحل، لأن حفظ ما في خارج المحل داخل في طاقته وقدرته فيضمن.

#### ٢ ـ من السنة:

عن ابن عباس عن النبي هي قال : - ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  $(^{7})$ .

#### وجه الدلالة:

الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع ، والإثم فيهما عنه موضوع<sup>(1)</sup>، ولا يدخل في ذلك من استُؤجر لحفظ محلٍ، فسرق من المحل شيء، فإنه يضمن ما كان خارج المحل، لأن السرقة نتجت عن قصور اختياري متعمد عما التزمه لغيره، فيتحمل مغبة ذلك ومسؤوليته.

#### ٣\_ من المعقول:

لأن ما كان في الخارج فقد قصر في حمايته والمحافظة عليه بتركه خارجاً $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) الطلاق: من الآية (٧).

<sup>(</sup>۲) السعدي: تفسيره (۱/۸۷۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) ابن ماجه: سننه [كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي(١/٩٥٦)، ح: (٢٠٤٥)]، وقال الألباني صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) البغوي: شرح السنة (٢٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٣٤/١).

المبحث الثالث مسائل في الحدود

المسألة الرابعة: في حكم قتل الرجل شخصًا وجده مع امرأة يزني بها.

# أولاً: صورة المسألة:

وجد شخص رجلاً مع امرأة يزني بها، أيحل له قتله أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في حد الزنى أن يكون ممن صدر منه الفعل مكلفًا أي عاقلاً بالغًا<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في شخص وجد رجلاً مع امرأة يزني بها، أيحل له قتله أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إنْ كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل الفتل، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل، وإن طاوعته المرأة حلَّ له قتلها أيضًا<sup>(۱)</sup>، على أن مذهبه هذا عام فيما إذا كانت المرأة أجنبية أو غير أجنبية، فإن طاوعته قتلا جميعاً<sup>(۱)</sup>.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنابلة، ووافق على ذلك الإمام العيني: أنه إنْ كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح فإنه لا يحل له القتل، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل.

انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٥)، العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٤/ ٢١). الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه لا يحل له القتل إلا إذا علم أن الزاني محصناً، فيسقط عنه القصاص مع افتياته على حق الإمام.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥/ ٤٥)

الثالث: وهو مذهب المالكية والشافعية: أنه لا يقتله ابتداء، بل يجب عليه أن يضربه ويخرجه عن منزله وذهبوا إلى تخصيص ذلك بأن يجده مع زوجه.

انظر: ابن رشد: البيان والتحصيل (١٦/ ٢٧٥)، العمراني: البيان (١٢/٧٧-٧٨)، ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج (١٨٧/٩).

<sup>(1)</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية (1/71).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٥/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (177/7).

المبحث الثالث مسائل في الحدود

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من السنة:

عَنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْيٍ»(١).

#### وجه الدلالة:

يفهم من كلام سعد بن عبادة في الحديث أنه لو وجد رجلاً فوق زوجه لقتله، ولما بلغ النبي النبي الله عن ذلك حتى قال الداودي: وهذا يدل على أن النبي الله حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله(٢)، وهذا إن كان الزوج يعلم أن الصائل الزاني لا ينزجر إلا بالقتل.

#### ٢\_ من المعقول:

يجوز لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية، وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم، على أن هذا الحكم من باب تغيير المنكر باعتبار مراتبه، وهي اليد واللسان والقلب، وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمخض تعزيرًا، وذلك إلى الامام<sup>(٦)</sup>.

1.,

<sup>(</sup>۱) البخاري: صحيحه [ كتاب النكاح: باب الغيرة (۱۷۳/۸)، ح:(٦٨٤٦) ] ، مسلم:صحيحه [ كتاب الطلاق بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ (٢/ ١٣٦)، ح:(١٤٩٩) ].

<sup>(</sup>٢) العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٥/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٦٧/٢).- بتصرف.

مسائل في التعزيرات المبحث الرابع

# المبحث الرايع

# مسائل في التعزيرات

نقلت إلينا كتبُ الفقه مسألتين عن الفقيه أبي جعفر الهندواني في أحكام التعزيرات، فإليك البيان فيهما:

المسألة الأولى: في رجل قال لآخر يا حمار أو يا خنزير.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ قال لآخر: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير، فهل يعزر أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن التَّعْزير يجب فِيهِ من جلدَة إلى عشرَةً(١)، واختلفوا في رجلِ قال لآخر: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير، فهل يعزر أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُعزر باعتبار العرف (٢).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

أ. قول الله عَلَى : { ... وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَثَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الْإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٣).

(١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٣٦/١).

(٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠/٥)، السرخسي: المبسوط (٢١٠/٩).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الشافعية: أنه يُعزر اعتباراً للعرف.

انظر: تكملة المجموع شرح المهذب (٢٠/٢٠).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه لا يعزر.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠/٥)

الثالث: وهو مذهب المالكية: يعزر إن كان من علية القوم ووجهائهم، غير أنهم لا يقولون بالجلد في الحالين، غاية الأمر أنه يحبس ويوبخ.

> انظر: السرخسى: المبسوط (٢١٠/٩)، ابن رشد: البيان والتحصيل (٣٠٣/١٦)، العبدري: التاج والإكليل .(٤·٩ /A)

> > الرابع: وهو مذهب الحنابلة: التخيير بين التعزير، أو أن يقول له مثل ما قال.

انظر: البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع (١٢٧/٦)، الراميني: الفروع وتصحيح الفروع (١٢٣/١٠).

(٣) الحجرات: من الآية (١١).

مسائل في التعزيرات المبحث الرابع

#### وحه الدلالة:

نهت الآية عن التتابز وهو تفاعل من النبز، وهو اللقب، وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمى به، قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: يا كلب يا حمار يا خنزير (١)، والتعازير موضوعة في الشريعة لأسباب منها الحيلولة دون المعاصى والذنوب والاعتداء على الآخرين، وهذا داخل

ب. قول الله عَلِيّ : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (٢).

#### وجه الدلالة:

أمرت الآية الرسول على أن يبشر المؤمنين، وذكرت من صفاتهم الأمر بالمعروف، ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات (٢)، والمعروف من العرف، والعرف قائم على اعتبار هذا اللفظ للشتيمة والنقيصة (٤).

(٤) السرخسي: المبسوط (٢١٠/٩).

<sup>(</sup>١) البغوي: معالم التنزيل (٣٤٣/٧).

<sup>(</sup>٢) التوبة: الآية (١١٢).

<sup>(</sup>٣) السعدي: تفسيره (٣٥٣/١).

المبحث الرابع مسائل في التعزيرات

المسألة الثانية: في التفريق بين الرجل الشريف والرجل الوضيع في لحوق العقوبة التعزيرية بهما.

# أولاً: صورة المسألة:

صدر جرمٌ من شخص لا يستوجب حدًا ولا قصاصًا، فهل يُفرّق بين الرجل الشريف والرجل الوضيع في لحوق العقوبة التعزيرية بهما أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن التعزير يجب فيه من جلدة الى عشرة<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في التفريق بين الرجل الشريف والرجل الوضيع في لحوق العقوبة التعزيرية بهما، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا فرق بينهما<sup>(۱)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قول الله ﷺ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُمُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (٣).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى أن الناس مخلوقون من نفس واحدة، من آدم وحواء، فهم متساوون، لأن نسبهم واحد، ويجمعهم أب واحد وأم واحدة، فلا موضع للتفاخر بالأنساب، فالكل سواء<sup>(٤)</sup>، فلا سبيل إلى القول بناء على ما سلف بالتفريق بين الشريف والوضيع في العقوبة التعزيرية.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه لا يُفرّق بين الرجل الشريف والرجل الوضيع في لحوق العقوبة التعزيرية بهما.

انظر: ابن عابدین: حاشیته (۲۲/٤).

الثاني: وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: لا بد من التفرقة بينهما.

انظر: العيني: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٩٢)، ابن رشد: البيان والتحصيل (٣٠١/١٦)، السبكي والمطيعي: تكملة المجموع (١٢٣/٢٠).

(٣) الحجرات: الآية (١٣).

(٤) الزحيلي: المنير (٢٦/٢٥).

' '

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٣٦/١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۲).

المبحث الرابع مسائل في التعزيرات

#### ٢\_ من السنة:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيِّ وَفَاجِرٌ شَقِيٍّ ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ قَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ النَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتُنَ »(١). وحه الدلالة:

ينص الحديث أنه لا يليق بمن أصله التراب النخوة والتجبر، وإذا كان الأصل واحدا فالكل إخوة فلا وجه للتكبر لأنَّ بقية الأمور عارضة لا أصلَ لها حقيقةً، فلا يُقال بعد هذا بالتفريق بين الشريف والوضيع في العقوبة التعزيرية (٢).

#### ٣\_ من المعقول:

هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه، ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف، وإلا فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة، بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له من الوحشة أكثر مما يحصل للفقهاء (٣).

<sup>(</sup>١) أبو داود: سننه [كتاب الأدب: باب في التَّفَاخُرِ بِالأَحْسَابِ (٤٩٢/٤)، ح: (٥١١٨)]، وقال الألباني: حسن، انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المباركفوري: تحفة الأحوذي (٢٦/٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٧١/٤).

鐵鐵



# الفصل الرابع: في الوصايا والسير والقضاء، ومسائل متفرقة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مسائل في الوصايا.

المبحث الثاني: مسائل في السير والجهاد.

المبحث الثالث: مسائل في القضاء.

المبحث الرابع: مسائل متفرقة.





# المبحث الأول

# مسائل في الوصايا

ومن خلال البحث والإطلاع وجدت تسع مسائل للفقيه أبي جعفر الهندواني في الوصايا، وبيانها على النحو التالى:

# المسألة الأولى: هل الوصية واجبة بعينها أم لا؟

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أوصى بصدقةِ ألفِ درهم بعينها، فتصدق الوصى مكانها بألفٍ من مال الميت، هل يجوز ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقًا<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ أوصى بصدقة ألف درهم بعينها، فتصدق الوصى مكانها بألف من مال الميت، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يجوز (٢).

#### ثالثاً: الأدلة:

#### والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول:

إن الوصية غير واجبة بعينها، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير (٣)، كانت الألف بعينها هي التي خرجت أم غيرها.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو قول الجمهور: أن الوصية غير واجبة بعينها.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠٣/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٣٤/٦)، ابن قاسم: الإحكام شرح أصول الأحكام (٤٠٧/٣)، الشوكاني: نيل الأوطار (١٠١/٦).

الثاني: وهو قول أصبغ من المالكية: أنه لا يجوز.

انظر: النفزي: النوادر والزيادات (٤٧١/١١)، ابن رشد: البيان والتحصيل (٣٠٧/١٣)، القرافي: الذخيرة (١٢٣/٧).

(٣) ابن قاسم: الإحكام شرح أصول الأحكام (٤٠٧/٣)، الشوكاني: نيل الأوطار (١٠١/٦)، السلمان: الأسئلة والأجوبة الفقهية (٧٤/٧).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١١).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٨/٤٠٥).

المسألة الثانية: الوصية لفقراء الفقهاء

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أوصى بمالٍ لفقراءِ الفقهاء، فهل يدخل المتفقة في الوصية أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الوصية إلى من اتصف بالعدالة جائزة (١)، واختلفوا في رجلٍ أوصى بمالٍ لفقراءِ الفقهاء، فهل يدخل المتفقة في الوصية أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن الفقيه من بلغ في الفقه الغاية القصوى، وليس المتفقة بفقيهٍ، وليس له من الوصيةِ نصيب (١).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من القرآن:

قال الله عَلَى : { وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٣).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الشافعية: وهو حرمان المتفقه من الوصية.

انظر: النووي: روضة الطالبين (١٦٩/٦).

الثاني: وهو رواية عند الشافعية، واختاره الغزالي: الورع للمتفقه الترك.

انظر: العبادي: حواشي الشرواني والعبادي (٢٤٧/٦)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٨١/٢)، النووي وآخرون: المجموع (٣٤٤/٩).

الثالث: وهو قول الرافعي: يأخذ المتفقه من الوصية.

انظر: الإسنوي التمهيد (١/٤٥).

الرابع: وهو رواية عند الشافعية: يُرجع فيه إلى العادة.

انظر: العبادي: حواشي الشرواني والعبادي (٢٤٧/٦)، الشربيني: مغني المحتاج (٣٨١/٢)، النووي وآخرون: المجموع (٤٤٤/٩).

(٣) إبراهيم: الآية (٤).

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٦/١٢١).

وجه الدلالة:

تنص الآية على أن الرسل تبعث بألسنة أقوامها، وعليه فلا بد أن تفسر الألفاظ بناء على هذه الألسنة واللغات، والفقهاء في لغة العرب وهي لغة دين الإسلام الدين الخاتم جمع فقيه وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية (١)

(١) الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٥٤/١).

المسألة الثالثة: الوصية للعلوية(١)

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أوصبي للعلوية، فهل يجوز ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء أن من أوصبي بما لا يملك وبطاعة ومعصية، أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك<sup>(٢)</sup>، واختلفوا في رجلِ أوصى للعلوية فهل يجوز ذلك أم  $ext{ } ext{ }$ 

# ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله عَلَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(٤).

#### وجه الدلالة:

تنص الآية على حرمة التعاون على الإثم والعداون، ويغلب على الظن أن الرجل إذا أوصى للعلوية استعانوا بذلك على ما هم عليه من إثم وعدوان وشرك وكفران، ولذلك لا يجوز الإيصاء لهم.

وكان اسمهم الأول "النصيرية" ثم تسموا بعد ذلك بـ "العلوبين" تمويهاً على الناس، وتغطية لحقيقة مذهبهم، وهم يحرصون على هذا الاسم الآن، ومؤسس هذه الطائفة هو محمد بن نصير البصري النميري (توفي سنة ٢٧٠ هـ) الذي ادعى النبوة والرسالة، انظر:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (٣٩٣-٣٩٩).

(٢) ابن حزم: مراتب الإجماع (١١٢/١).

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٤٧٩/٨).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية، ورواية عند الشافعية: أنه لا يجوز الوصية للعلوية.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٦/ ٦٩٠)، العبادي: حواشي الشرواني والعبادي (٧/٧)، النووي: روضة الطالبين (1/0/1).

الثاني: وهو رواية ثالثة عند الحنفية: تجوز لكل من اتصل بعلى والعباس دون من فوقهما.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧)، السمرقندي: تحفة الفقهاء (٢١٢/٣).

**الثالث**: وهو قول محمد من الحنفية: أنه لا يجوز إلا إذا صرف إلى اثنين منهم فصاعداً.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (١٨٥/٦).

(٤) المائدة: من الآية (٢).

<sup>(</sup>١) تعد هذه الطائفة من غلاة الشيعة، الذين ادعوا الألوهية في على بن أبي طالب عليه.

#### ٢\_ من المعقول:

ب \_ لأنهم لا يُحصون، وليس في هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر والحاجة (١).

# المسألة الرابعة: الوصية باتخاذ الطعام للمأتم بعد الوفاة

# أولاً: صورة المسألة:

أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته، ويُطعم الذين يحضرون التعزية، فهل يجوز ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة (٢)، واختلفوا في رجل أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته، ويُطعم الذين يحضرون التعزية، فهل يجوز ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى جواز ذلك(٢).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية: أنها تجوز.

انظر: الحداد: الجوهرة النيرة (٢١٤/٦)، ابن عابدين: الدر المختار (٦/٥٦٦)، البغدادي: مجمع الضمانات (٨٦٨/٢)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٩٥/٦).

الثاني: وهو قول الجمهور: أنها مكروهة.

انظر: مجموعة من العلماء: الموسوعة الفقهية ( $\Lambda/\xi \xi$ ).

الثالث: وهو مذهب المالكية: أنها واجبة في حدود الثلث.

انظر: النفراوي: الفواكه الدواني (٤٤).

الرابع: وهو قول أبي بكر البلخي: أنها باطلة.

انظر: ابن عابدين: الدر المختار (7/77)، البغدادي: مجمع الضمانات (4/7/7)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (90/7).

الخامس: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها بدعة.

انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (75/7).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین: نکملة حاشیة رد المحتار (۲۷۳/۱).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: مراتب الإجماع (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) الحداد: الجوهرة النيرة (٦/٤/٢).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله عَلَى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا }(١).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى صفة من أهم صفات الأبرار، ألا وهي بذلهم الطعام عن طيب نفس لمن يحتاجه، بل إن بذله على هذه الصورة دليلٌ على حبهم شه، ويدخل في ذلك الرجل يوصي بصناعة الطعام في المأتم على أن يأكل منه من حضر التعزية.

#### ٢\_ من السنة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْتُمُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةُ بِسَلَامٍ» (٢).

#### وجه الدلالة:

يحث الحديث على أمور فاضلة وعلى رأسها إطعام الطعام، ويرتب على ذلك دخول الجنان، وعلى ذلك فيستحب للرجل أن يوصى بصناعة الطعام في المأتم ليأكله من حضر العزاء.

 <sup>(</sup>١) الإنسان: الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي: سننه [ كتاب الأطعمة: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ (٢٨٧/٤)، ح: ( ١٨٥٥) ]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

# المسألة الخامسة: الوصية بحمل الميت إلى مكان ما

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أوصى بأن يُحْمَلَ بعد موتهِ إلى موضع كذا ويُدفن هناك، فمات ولم يُحمل إلى هناك، فما الحكم في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الموصي له أن يتصرف في ثلث ماله (۱)، واختلفوا في رجل أوصى بأن يُحْمَلَ بعد موته إلى موضع كذا ويُدفن هناك، فمات ولم يُحمل إلى هناك، فما الحكم في ذلك؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن وصيته بالحمل باطلة، وإذا حمله الوصي بغير إذن الورثة فإنه يضمن ما أنفقه في حمله، ولو حمله بإذنهم وهم كبار فلا ضمان عليه (۲).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية في المذهب الحنفي، اختاره أبو بكر وأبو القاسم: أن وصيته بالحمل باطلة.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٩٥/٦)، البغدادي: مجمع الضمانات (٨٦٨/٢)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٤٢٠/١).

الثاني: وهو رواية ثانية في المذهب الحنفي، ورواية عند المالكية، ورواية عند الشافعية: أنه مكروه.

انظر: الحداد: الجوهرة النيرة (٢١/١٤)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٣١٧/٥)، العبدري: التاج والإكليل (٢٥٣/٢)، النووي: منهاج الطالبين (٢/٩١/١)، الراميني: الفروع وتصحيح الفروع (٣٩١/٣)..

الثالث: محظور بعد ميلين، وهو رواية ثالثة في المذهب الحنفي.

انظر: ابن عابدين: الدر المحتار (٢٨/٦).

الرابع: وهو رواية عند الحنفية والمالكية، واختاره اللخمي، وهو مذهب الحنابلة: أنه جائز، واشترط الحنابلة الحاجة. انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني (٢١٧/٥)، القرافي: الذخيرة (٢٨٠/٢)، الخرشي: شرح مختصر خليل (١٣٣/٢)، الرعيني: مواهب الجليل (٧٥/٣)، البهوتي: كشاف القناع (١٠٧/٢)، مجموعة من العلماء: البحوث العلمية (٢٤٨/٥).

الخامس: وهو رواية عند الحنفية، والصحيح عند الشافعية: أنه حرام، ، إلا إذا كان النقل إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٢٠٨٦)، الشربيني: الإقناع (٢٠٩/١)، الغمراوي: السراج الوهاج (١١٥/١)، النووي وآخرون: المجموع (٣٠٣/٥)، باعلوي: بغية المسترشدين (٣٨٣/١)

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١١٣/١).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (١٨/٨).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

من السنة:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ (١).

وجه الدلالة:

يشير الحديث أن الشرع أمر بتعجيل الدفن، وفي نقله تأخيره، وفي تأخير الدفن أيضًا انتهاك الميت من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو داوود: سننه [ كتاب الجنائز: باب في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ (١٧٤/٣)، ح: (٣١٦٧) ]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) النووي وآخرون: المجموع (٣٠٣/٥).

المسألة السادسة: الوصية للأيامي.

# أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أوصى لكل أيِّم من بني فلان، فما هي صفة الأيم التي تدخل في الوصية؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَق العلماء على أَن وَصِيَّة الْمَرْأَة فِي المَال كوصية الرجل<sup>(۱)</sup>، واختلف العلماء في رجلٍ أوصى لكل أيِّم من بني فلان، فما هي صفة الأيم التي تدخل في الوصية؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن كل امرأة جومعت بفجورٍ أو غير فجورٍ، تدخل في الوصية<sup>(۱)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من القرآن:

قال الله كَالَّ: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (").

#### وجه الدلالة:

تشير الآية أن الله على أنزل القرآن باللغة العربية لنعقل حدوده وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه (٤)، وعلى ذلك فلا بد أن نفهم مصطلح الأيم في ضياء اللغة العربية، والأيم يدخل فيها كل امرأة جومعت بفجور أو غير فجور.

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب محمد صاحب أبي حنيفة: أن الرجل إذا أوصى للأيامى صحت الوصية ودخلت فيها كل امرأة جومعت بفجور أو غير فجور.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٣/٨).

الثاني: وهو رواية عند الحنفية: أن الوصية صحيحة إن كان الأيامي يحصين وإلا فلا.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٧/٧).

الثالث: وهو رواية عند الحنفية ورواية عند الحنابلة: أن الوصية صحيحة وتقع على البكر والثيب ممن لا زوج لها. انظر:السمرقندي: تحفة الفقهاء (٢١٥/٢)، الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٧/٧)، ابن قدامة: المغني (٥٠٣/٦).

الرابع: وهو رواية عند الحنابلة: أن الوصية صحيحة، ويدخل فيها الرجال والنساء.

انظر: السلمان: الأسئلة والأجوبة الفقهية (١٢٤/٧).

الخامس: وهو رواية عند الحنفية: أن الوصية باطلة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٣/٨).

(٣) يوسف: الآية (٢).

(٤) السعدي: تفسيره (١/ ٣٩٣).

الربح. وهو روايه عند الحابية. أن الوصية صحيحة

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع ( ١١٣/١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الكاساني: بدائع الصنائع  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

مسائل في <u>الوصايا</u> المبحث الأول

# المسألة السابعة: الوصية للبكاري

# أولاً: صورة المسألة:

رجلً أوصى لكل بكر من بنى فلان، فما هى صفة البكر التى تدخل فى الوصية؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة<sup>(١)</sup>، واختلفوا في رجلٍ أوصى لكل بِكرِ من بني فلان، فما هي صفة البكر التي تدخل في الوصية؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن كل امرأة لم تُجامَع بنكاح ولا بغيره، فإنها تدخل في الوصية، وانّ المرأة التي زالت عذرتها بالوضوء أو الوثبة أو بذرور الدم فإنها تستحق الوصية لأنها لم تُجامَع، وأما المرأة التي زالت عذرتها بفجور فإنها لا تستحق الوصية لأنها ليست بكراً (١).

#### والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، وهو المعتمد عند الحنفية، والمالكية والحنابلة: أن كل امرأة لم تُجامَع بنكاح ولا بغيره، فإنها تدخل في الوصية، وإنّ المرأة التي زالت عذرتها بالوضوء أو الوثبة أو بذرور الدم فإنها تستحق الوصية لأنها لم تُجامَع، وأما المرأة التي زالت عذرتها بفجورِ فإنها لا تستحق الوصية.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧)، ابن عابدين: حاشيته (٦٣/٣)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٢٥/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٩٠/١)، الخرشي: شرح مختصر خليل (١٧٦/٣)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (٢٤/٧)، الزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (٣٤٦/٢)، البهوتي: شرح منتهي الإرادات(٦٣٦/٢)، الرحيباني: مطالب أولي النهي (٥٧/٥).

الثاني: وهو مذهب محمد تلميذ أبي حنيفة: أنه يدخل في الوصية الذكر والأنثي، انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧).

الثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، ومذهب الشافعية: أنه لا تدخل المرأة التي زالت عذرتها بالوضوء أو الوثبة أو بذرور الدم، بل هي في حكم الثيب.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧)، المرغياني: الهداية شرح البداية (١٩٧/١)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢/٣/١)، الحداد: الجوهرة النيرة (١/٤).

الرابع: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة نفسه، ورواية عند الحنابلة: أن المرأة التي زالت عذرتها بفجور تدخل فيها. انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٢٤/٣)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٢٩٠/١)، ابن القيم: الطرق الحكمية (١٦٣/١)

الخامس: وهو رواية عند الحنفية: أنه تدخل المرأة التي خفي زناها على الإمام دون غيرها.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٢٥/٣).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١١٣/١).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

من المعقول:

المرأة التي زالت عذرتها بالوضوء أو الوثبة أو بذرور الدم فإنها تستحق الوصية لأنها لم تُجامَع، وأما المرأة التي زالت عذرتها بفجورٍ فإنها لا تستحق الوصية لأنها ليست بِكراً(١).

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع (٣٤٨/٧).

# المسألة الثامنة: أكل الوصي من مال اليتيم

# أولاً: صورة المسألة:

هل يحق للوصبي أن يأكل من مال اليتيم أم لا يحق له؟ ومتى يجوز له الأكل من مال اليتيم؟ وهل يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة أم القرض ؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الوصىي إذا أنفق على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في الوصىي متى يجوز له الأكل من مال اليتيم؟ وهل يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة أم القرض؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إذا كان فقيراً يحق له أن يأكل منه بالمعروف<sup>(۱)</sup>.

(١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١١).

(۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۷۲۰).

والمسألة فيها سبعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو قول ابن عباس، ومذهب الحنفية: أنه يحق للوصى إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف على سبيل الإباحة.

انظر: ابن نجیم: البحر الرائق (۵۳۷/۸)، ابن عابدین: تکملة حاشیة رد المحتار (۲۹۹/۱)، السرخسي: المبسوط (78/7).

الثاني: وهو قول عمر، ورواية عن ابن عباس، وأحد قولي الشافعي: أنه يأكل قرضاً، فإذا أيسر قضى.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (١٥٤/٥)

الثالث: وهو مذهب المالكية، وعطاء وأحد قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة: أنه يأكل بقدر اشتغاله به، وخدمته فيه، وقيامه عليه، وحاجته.

انظر: ابن رشد: البيان والتحصيل (۲/۷۷)، ابن قدامة: العدة (۲۸۰/۱)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع (۲۲۰/۱)، ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل (۲۰۲/۲)، النجدي: حاشية الروض المربع (۱۹۵/۵).

الرابع: وهو مذهب الشافعي: أنه يأكل إن كان فقيراً وشغل بسببه عن الاكتساب.

الأنصاري: أسنى المطالب (٢١٣/٢).

الخامس: وهو مذهب إبراهيم النخعي، ومكحول وقتادة: أنه يأخذ ما يسد الجوع، ويستر العورة.

انظر: الماوردي: الحاوي في الفقه الشافعي (٣٦٥/٥).

السادس: وهو مذهب أبي العالية والشعبي: أنه يأكل من ثمر البستان، ولبن الماشية، من غير تعرض للذهب والفضة. انظر: الماوردي: الحاوي في الفقه الشافعي (٣٦٥/٥).

السابع: وهو المعتمد عند الحنابلة: أنه يأكل أقل الأمرين، الأجرة، أو قد الكفاية.

انظر: ابن قدامة: الشرح الكبير (٥٣١/٤).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من القرآن:

قال الله عَهَاكُ: { وَمَنْ كَانِ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ } (١).

#### وجه الدلالة:

أطلقَ اللهُ عَلَى لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وهو الوَسَطُ من غير إسراف (٢)، ولم تتعرض الآية لمسألة رده من عدمها، والأصل عدم الرد حتى يثبت خلاف ذلك.

المسألة التاسعة: هل الواجب تنفيذ الوصية بعينها أم يجوز بقيمتها أو ما يعادلها؟ أولاً: صورة المسألة:

أوصى أن يُتصدق عنه بألف درهم، فتُصلدِّقَ عنه بالحنطة أو على العكس، فهل يجوز ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفقوا أن الرجل الصحِيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين، ويكون ما بقي غناؤه أو غنى عِيَاله، وأن يعتق كذلك، وأن يتصرف كيفما أحب في ماله<sup>(٦)</sup>، واختلفوا في رجلٍ أوصى أن يُتصدق عنه بألف درهم، فتُصئد ق عنه بالحنطة أو على العكس، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يجوز (٤).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب خلف من الحنفية، ومذهب ابن مقاتل: وهو جواز أن يُتصدق عن رجل أوصى بألف درهم، بالحنطة أو على العكس.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠٤/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٣٤/٦).

الثاني: وهو مذهب الشافعية، ومحمد بن مسلمة من الحنفية: أنه لا يجوز.

انظر: النووي وآخرون: المجموع (٩١/٧)، ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠٤/٨).

الثالث: وهو مذهب أبي الليث: أنه يجوز إن تصدقوا بقيمة الحنطة دراهم، ولا يجوز العكس.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠٤/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٣٤/٦).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: مراتب الإجماع (١١٣/١).

<sup>(</sup>٤) ابن نجيم: البحر الرائق (٥٠٣/٨).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

# ١ من السنة:

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »(١).

#### وجه الدلالة:

أناط الحديث الأعمال وما يترتب عليها بالنيات، والرجل إذ أوصى لم يكن المقصد والنية إلا التقرب إلى الله بنفع الفقير وهو حاصل بالدراهم وحاصل بالحنطة على حد سواء.

#### ٢\_ من المعقول:

لأن التقرب في المالية لا في كونها دراهم أو دنانير، بل قد يكون أحدهما أنفع للفقير $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه: (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٢) القرافي: الفروق (١٦٣/٣).

# المبحث الثاني

# مسائل في السِير والجهاد

سطّرتُ في هذا المبحث ستَّ مسائل، جمعتُها من كتب المذهب الحنفي مما ورد عن الفقيه أبي جعفر الهندواني في أحكام السِير والجهاد، إليك التفصيل فيها:

المسألة الأولى: تقدير الجزية بين كثرة الوفر وقلته.

# أولاً: صورة المسألة:

ما ضابط التمييز بين الغني والفقير والمتوسط، لتقدير الجزية في حقهم؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا شيخ فان ولا على أهل الصوامع<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في ضابط التمييز بين الغني والفقير والمتوسط، لتقدير الجزية في حقهم؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُنظر إلى عادة كل بلدٍ في ذلك؛ فإنّ صاحب عشرة آلاف درهم في بلدٍ قد يُعد من المكثرين، وفي غيرها لا يُعد مكثراً، فمَنْ عدَّهُ الناس في بلدهم فقيرًا أو وسطًا أو غنيًا فهو كذلك<sup>(۱)</sup>.

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنابلة في المعتمد عندهم: أن تحديد الفقير من الغني يرجع فيه إلى عادة كل بلدٍ في ذلك.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢/٤٦)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٤٤/٢)، الكلوذاني: الهداية على مذهب الإمام أحمد (٢٢٣/١).

الثاني: وهو مذهب الحنفية: أن الغني من ملك عشرة آلاف درهم فصاعدًا، والمتوسط من ملك مئتي درهم فصاعدًا، والفقير ما دون ذلك.

انظر: الغنيمي: اللباب في شرح الكتاب (٤٠٤/١)، الكاساني: بدائع الصنائع (١١٢/٧).

الثالث: وهو مذهب الشافعية: أن الغني من ملك عشرون دينارًا، أو قدرها دراهم، والمتوسط من ملك دونها وفوق ما قيمته ربع دينار ذهبي، والفقير من لا يملك شيئاً.

انظر: البجيرمي: حاشيته (٢٧٣/٤)، الأنصاري: أسنى المطالب (٨٦/٤)، الشربيني: مغني المحتاج (٩٩/٤). الرابع: وهو رواية عند الحنابلة: أن الغني من ملك مئة ألف، وقيل: بأنه من ملك نصابًا، والمتوسط من ملك دونها إلى عشرة آلاف، والفقير من ملك دون العشرة آلاف، انظر: الكلوذاني: الهداية على مذهب أحمد (٢٢٣/١).

الخامس: وهو رواية عند الحنابلة: أن الغني من ملك ألف دينار، وركب الخيل، وتختم بالذهب، والمتوسط دونه. انظر: ابن قدامة: المغنى (٥٦٦/١٠)، الشوكانى: السيل الجرار (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>١) الشبياني: اختلاف الأئمة العلماء (٢/٣٢٩ – ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير (2 / 7)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (2 / 7).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من القرآن:

قال الله عَكَالَ: { خُذِ الْعَفْقِ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ }(١).

#### وجه الدلالة:

حد اليسار في حق أهل الذمة كما تنص الآية، ما عده الناس غنى في العادة وليس بمقدر الأن التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف في هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف<sup>(٢)</sup>.

# المسألة الثانية: تعظيم الملوك والسلاطين.

# أولاً: صورة المسألة:

حُكم تقبيل الأرض أو الانحناء أو السجود بين يدي الملوك والسلاطين؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّفَق العلماء على حرمة الانحناء أو السجود بين يدي الملوك على سبيل العبادة والتعظيم (٦)، واختلفوا في حُكم تقبيل الأرض أو الانحناء أو السجود بين يدي الملوك والسلاطين على سبيل التحية، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن من قبّل الأرض بين يدي السلطان أو الأمير، أو سجد له، فإن كان على وجه التحية لا يكفر، ولكن يصير آثماً مرتكباً الكبيرة (١).

#### والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، واختاره الصدر الشهيد من الحنفية، وهو مذهب الشافعية: أن من قبّل الأرض بين يدي السلطان أو الأمير، أو سجد له، فإن كان على وجه التحية لا يكفر، ولكن يصير آثماً مرتكباً الكبيرة. انظر: مكي: غمز عيون البصائر (١٠٠/١)، ابن نجيم: البحر الرائق (٢٢٦/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٨١/٢)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٢٥/١)، مجموعة من العلماء: المجموع (٨/٤٠٩)، البجيرمي: تحفة الحبيب (٥/١١)، البكري: حاشية إعانة الطالبين (١٥/٤٤).

الثاني: اختاره السرخسي والقهستاني من الحنفية: أنه يكفر.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٢٦/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٨١/٢)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغنى (١٠/٥٦٦).

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن نجيم: البحر الرائق ( $^{7}$   $^{7}$ )، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ( $^{7}$   $^{7}$ )، الزيعلي: تبيين الحقائق ( $^{7}$   $^{7}$ )، مجموعة من العلماء: المجموع ( $^{9}$   $^{8}$ )، البجيرمي: تحفة الحبيب ( $^{9}$   $^{1}$ )، شيخي زاده: مجمع الأنهر ( $^{9}$   $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٤) ابن مازة: المحيط البرهاني ( $^{\circ}/^{\circ}$ ).

# ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من السنة:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »(١).

#### وجه الدلالة:

أناط الحديث الأعمال وما يترتب عليها بالنيات، وهذا بالانحناء لم يقصد التعبد وإنما يريد التعظيم (٢)، أو يُريدُ بِهِ التَّحِيَّةَ (٣)، فاعتبرت نيته ونُظر إلى قصده فلم يُحكم عليه بالكفر.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه: (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٢) مكى: غمز عيون البصائر (١٠١/١)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٨/٢٢٦).

# المسألة الثالثة: دخول أهل الذمة المسجد الحرام لوجود القاضي فيه أولاً: صورة المسألة:

هل يجوز لأهل الذمة دخول المسجد الحرام، لكون أن القاضي يجلس للقضاء فيه، وهم لا يجدون بداً من رفع خلافاتهم إليه، أو لا يجد المسلمون بداً من إدخالهم فلربما يكون لأحدهم حق على الذمي؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء أن لأهل الذمّة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في دخول أهل الذمة المسجد الحرام، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يجوز لهم دخول المسجد الحرام، فليس المراد من القربان المذكور في الآية القربان من جهة الدخول، وإنما المراد القربان من حيث التدبير والاستيلاء، والقيام بالعمارة <sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله ﷺ : { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يجوز لهم دخول المسجد الحرام، وأنهم لا يمنعون منه.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٣١/٨)

الثاني: وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومحمد بن الحسن: أنه لا يجوز، ويمنعون.

انظر: ابن مازة: المحيط البرهاني ((717))، الكاساني: بدائع الصنائع ((717))، ابن قدامة: الكافي ((717))، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع ((718))، البهوتي: كشاف القناع ((718))، الرحيباني: مطالب أولي النها ((718)).

الثالث: وهو مذهب الشافعي: يمنعون من المسجد الحرام فقط.

انظر: النووي: المجموع (٩ ٤٣٣/١٩)، السمرقندي: تحفة الفقهاء (٣٤٤/٣).

(٣) التوبة: الآية: (٢٨).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٥/٢١٨).

#### وجه الدلالة:

إن النجاسة المذكورة في الآية خبث الاعتقاد؛ لأن كل خبيثٍ رجسٌ، وهو النَّجَسُ، والمرادُ بالمنعِ في الآية منعهم عن الطواف، ولمَّا أعَلَى اللهُ كلمةَ الإسلام منعَهُمْ من الدخول للطواف (١). ٢- من السنة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُ هَذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: « نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَهُوَ آمِنٌ ». قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ (٢). وجه الدلالة:

جعل ﷺ المسجدَ مأمنًا، ودعاهم إلى دخوله، وما كان ليدْعُو إلى الحَرَام لو كان محرمًا على الكفار دخوله.

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم: البحر الرائق ( $^{1/4}$ )، الكاساني: بدائع الصنائع ( $^{174}$ ).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: سننه [كتاب الخراج: باب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ (١٢٣/٣)، ح: (٣٠٢٤)]، قال الألباني: حسن، انظر: المرجع نفسه.

المسألة الرابعة : نصراني أتى لمسلم قال له : اعرض علي الإسلام، فقال : اذهب إلى فلان العالم .

# أولاً: صورة المسألة:

نصرانيِّ أتى مسلمًا فقال اعرض عليَّ الإسلام حتى أُسلِمَ عندك، فقال اذهب إلى فلانٍ العالِم حتى يَعرضَ عليك الإسلام فتسلم عنده، فما الحكم في ذلك؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتّقق العلماء على أن من شكّ فِي التّوْجِيد أَو فِي النّبُوّة أو فِي مُحَمَّد فِي أَو فِي حرف مِمَّا أَتَى بِهِ عَلَيْهِ السّلَام مِمَّا نقل عَنهُ نقل كَافَّة فإن من جحد أَتَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَام مِمَّا نقل عَنهُ نقل كَافَّة فإن من جحد شيئا مِن هذا أَو شكّ فِي شَيْء مِنْهُ وَمَات على ذَلِك فانه كَافِر مُشْرِك مخلد فِي النَّار أبدا(۱)، واختلفوا في نصرانيًّ أتى مسلمًا فقال اعرض عليَّ الإسلام حتى أُسلِمَ عندك، فقال اذهب إلى فلانِ العالِم حتى يَعرض عليك الإسلام فتسلم عنده، فما الحكم في ذلك؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يصير كافرًا(۱).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْدَ الله عَنْدُم فَتَبَيّتُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } (٣).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية، واختاره الفقيه أبو الليث: أن النصراني إذا أتى مسلمًا، فقال: اعرض عليَّ الإسلام حتى أُسلِمَ عندك، فقال اذهب إلى فلانِ العالِم حتى يعرض عليك الإسلام فتسلم عنده، أنه لا يصير كافرًا.

انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢/٤٠٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٥٨/٢)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢/٥/١).

الثاني: وهو رواية ثانية عند الحنفية: أنه يكفر.

انظر: شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢/٤٠٠)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٢٥٨/٢)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (١٥/١٤).

(٣) النساء: الآية (٩٤).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٧٧).

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية ( $\Upsilon$ ).

#### وجه الدلالة:

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، وخاصة في الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين، ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة، ويدخل في ذلك أول ما يدخل التثبت في قضايا الكفر والإيمان (١).

#### ٢ ـ من السنة:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»(٢).

#### وجه الدلالة:

ينص الحديث صراحة على خطورة التسرع في التكفير قبل التثبت من تحقق شروطه وانتفاء موانعه، وأن ذلك من الممكن أن يوقع الإنسان في الكفر، مما يلزم بالتوقف في تكفير المسلم إذا أتاه نصراني يقول له: اعرض على الإسلام، فقال: اذهب إلى فلان العالم.

<sup>(</sup>۱) السعدي: تفسيره (۱/۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري: صحيحه [ كتاب الأدب: بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ (٢٦/٨)، ح: (٦١٠٤) ]، مسلم: صحيحه [ كتاب الإيمان: بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ (٧٩/١)، ح: (١١١) ].

# المسألة الخامسة: نزع السراويل من الشهيد

# أولاً: صورة المسألة:

هل تُنزع السراويل من الشهيد أم لا تُنزع؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه (۱)، واختلفوا هل تُتزع السراويل من الشهيد أم لا تُتزع؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يُنزع من الشهيد ما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع، وأما السراويل فلا تُتزع من الشهيد (۲).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

### من المعقول؛ وذلك من وجوه:

أ ـ السراويل من جنس الكفن وتشبهه، فظاهره أنَّهُ يجوز التكفين به $(^{7})$ .

ب ـ لا ينزع عن الشهيد جميع ثيابه، ولكن ينزع عنه السلاح؛ لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع<sup>(٤)</sup>.

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، وأحمد: أنه يُنزع من الشهيد ما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع، وأما السراويل فلا تُتزع من الشهيد.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٦٨/١)، ابن نجيم: البحر الرائق (٥/٨)، الغنيمي: اللباب في شرح الكتاب (٦٦/١)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٣١٥/٢)، المرغياني: الهداية شرح البداية (٩٤/١)، الكاساني: بدائع الصنائع (٣٢٤/١)، ابن قدامة:الشرح الكبير (٣٣٤/٢)، ابن مفلح: المبدع شرح المقفع (٢١٤/٢).

الثاني: لا ينزع عنه شيء، لا خف ولا غيره إلا السلاح، وهو مذهب المالكية.

انظر: القرافي: الذخيرة (٢/٤٧٥)، القيرواني: تهذيب المدونة (١٢٨/١)، عليش: منح الجليل (٢١/١)، ابن رشد: البيان والتحصيل (٢٩٩/٢).

الثالث: ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس، والدفن فيها أفضل، وهو مذهب الشافعية.

انظر: البجيرمي: حاشيته (٢١٤/١).

الرابع: الولي بالخيار بين النزع والترك، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة.

انظر/ البجيرمي: حاشيته (٢٦٤/١)، مجموعة من العلماء: المجموع (٥/٢٦٧)، ابن قدامة: المغني (٢/٠٠٤)، البهوتي: كشاف القناع (٩٦/٢).

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق (١٨٩/٢) المرغياني: الهداية (٩٤/١).،.

(٤) الشيباني: الجامع الصغير (١/٩/١).

<sup>(</sup>۱) النووي وآخرون: المجموع ( $^{\circ}/^{\circ}$ ۲).

<sup>(</sup>٢) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (١٦٨/١)، ابن عابدين: حاشيته (٢٥٠/٢).

+ 1 لأن دفن القتلى مع الأسلحة من فعل أهل الجاهلية (1).

# المسألة السادسة: دفن موتى الكفار في مقابر المسلمين

# أولاً: صورة المسألة:

حدثت معركة بين المسلمين والكفار، فنتج عنها اجتماع موتى المسلمين وموتى الكفار، فهل يدفن موتى الكفار في مقابر المسلمين؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة (۲)، واختلفوا في معركة حدثت بين المسلمين والكفار، فنتج عنها اجتماع موتى المسلمين وموتى الكفار، فهل يدفن موتى الكفار في مقابر المسلمين؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إن أمكن التمييز بالعلامة تميز، وإن تعذر التمييز بالعلامة، توجد لهم مقبرة على حدة (۳).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه إن أمكن التمييز بالعلامة تميز، وإن تعذر التمييز بالعلامة، توجد لهم مقبرة على حدة.

الثاني: وهو رواية عند الحنفية: أنه حسب الغلبة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٦٨/٢).

الثالث: وهو رواية ثانية عند الحنفية: أنهم يدفنوا في مقبرة محايدة.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (١٥٩/١).

الرابع: وهو مذهب المالكية، والشافعية، ومذهب أبي يوسف: أنهم يدفنوا في مقبرة المسلمين.

ابن مازه: المحيط البرهاني (٣١٥/٥)، الكاساني: بدائع الصنائع (٣٠٣/١)، الخرشي: شرح مختصر خليل (١٤٢/٢)، عليش: منح الجليل (٢٤/١)، الأنصاري: أسنى المطالب (٤١٦/٤)، النووي: روضة الطالبين (١٣٥/٢).

الخامس: وهو مذهب الحنابلة، ورواية ثانية عند الشافعية: أنهم يدفنوا بين مقابر المسلمين والكفار.

النووي ولآخرون: المجموع (٥/٥٨٥)، قليوبي: حاشيته (٤٠٧/١)، النووي: روضة الطالبين (١٣٥/٢)، الرحيباني: مطالب أولى النهي (٢٢/١)، البهوتي: كشاف القناع (٢٧/٢)، ابن قدامة: المغنى (٢٣/٢).

<sup>(</sup>١) الشيباني: الجامع الصغير (١/٩/١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۱ / ۵۷٦)، القلیوبي: حاشیته (۱ / ۳۳۷ ، ۳۳۷)، النووي: روضه الطالبین (۲ / ۵۶۰). ابن قدامه: المغنی (۲ / ۵۶۰).

<sup>(</sup>٣) ابن مازة: المحيط البرهاني (٥/٥٣).

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول:

أ ـ لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيدا عنهم لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم (١)، وتباعدًا عن مواضع العذاب (٢).

<sup>(</sup>١) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: مجلة البحوث الإسلامية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغني (٢٣/٢)، مجموعة من العلماء:الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/٢١).

<sup>(</sup>٣) الشربيني: مغني المحتاج (٤/٠٤١).

المبحث الثالث مسائل في القضاء

#### المبحث الثالث

# مسائل في القضاء

يندرج تحت هذا المبحث ثماني عشرة مسألة للفقيه أبي جعفر الهندواني في أحكام القضاء، وها هو بيانها:

المسألة الأولى: الصيغة اللازمة لشهادة الرجل بشهادة غيره.

# أولاً: صورة المسألة:

أراد شخصٌ أن يشهد بشهادة غيره، فما هي الصيغة التي تلزمه؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في شخصٍ أراد أن يشهد بشهادة غيره، فما الصيغة التي تلزمه؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إذا قال: أشهد على شهادة فلان بكذا جاز، ولا يحتاج إلى زيادة شيء<sup>(۱)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ ـ من السنة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \*\* « تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِثْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ \*\*(").

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وإليه ذهب الأوزجندي، وأبي القاسم الصفار، والقدوري من الحنفية، وهو مذهب الحنابلة: أنه إذا قال أشهد على شهادة فلان بكذا، جاز، ولا يحتاج إلى زيادة شيء.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٩/٣٣٤)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٢٦٦/٧)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٦/١٧)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٤٠/٤)، المرداوي: الإنصاف (٢٩/١٢)، المرداوي: الفروع (٣٨٤/١)، العثيمين: الشرح الممتع (٣٨٤/١٥).

الثاني: وهو مذهب الشافعية: يكفي إن وثق القاضي بالشاهد.

انظر: الأنصاري: أسمى المطالب (٣٧٩/٤)، الهيثمي: الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/١٤٠)، الشرواني: حاشيته (٢/٥/١)، الشريبني: مغني المحتاج (٤٥/٤).

(٣) البيهقي: السنن الكبرى [كتاب الشهادات: باب الشهادة على الشهادة (١٠/١٠)، ح: (٢١٧١٧)].

<sup>(</sup>١) الشيباني: جواهر العقود (٢/٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٩/٣٣٥)، ابن نجيم: البحر الرائق (١٢١/٧).

المبحث الثالث مسائل في القضاء

#### وجه الدلالة:

قوله ﷺ: « وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ » واضح الدلالة فيما ذهب إليه الفقيه الهندواني أنه إذا قال أشهد على شهادة فلان بكذا ، جاز ، ولا يحتاج إلى زيادة شيء.

#### ٢ من المعقول:

أ ـ يكفى أن يقول الشاهد أشهد على شهادة فلان بكذا؛ لحصول الغرض(١).

ب ـ إنما جازت الشهادة على الشهادة؛ لأن شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض، فلو لم تَجُزُ الشهادة على شهادتِهِ أدًى إلى ضياع الحقوق<sup>(٢)</sup>.

# المسألة الثانية: في حكم الشهادة على الوصية المكتوبة دون أن تُقرأ على الشهود. أولاً: صورة المسألة:

كتب وصيته وقال للشهود: اشهدوا بما فيها، ولم يقرأ عليهم، فهل يجوز لهم أن يشهدوا أم ٧؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز شهادة الأخ والعم والخال ونحوهم بعضهم لبعض، لانعدام التهمة<sup>(٦)</sup>، واختلفوا في رجل كتب وصيته وقال للشهود: اشهدوا بما فيها، ولم يقرأ عليهم، فهل يجوز لهم أن يشهدوا أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يعلموا ما فيها<sup>(٤)</sup>.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يعلموا ما فيها.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣/٤٤)، القيرواني: النوادر والزيادات (٢٦٨/٨)، الشافعي: الأم (٢١١/٦)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٢/٦)، ابن قدامة: المغنى (٢١١/٦).

الثاني: وهو مذهب أبي يوسف، ونصير، وعلي بن أحمد من الحنفية: يحل لهم أن يشهدوا ولو لم يعلموا استحسانًا. انظر: السرخسي: المبسوط (٣١٧/١٨)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٣٦/٩).

<sup>(</sup>١) المليباري: فتح المعين (٢٠٥/٤)، الأنصاري: فتح الوهاب (٣٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (١٢٠/٧).

<sup>(</sup>٣) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٨/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ابن مازة: المحيط البرهاني (١٣٦/٩).

مسائل في القضاء

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

١\_ من القرآن:

أ \_ قال الله عَلَا: {إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(١).

وجه الدلالة:

تنص الآية بشكل واضح على أن الشهود إن لم يحضروا كتابة الدين ولا إملاءه لم تجز شهادتهم؛ لأنه لا علم لهم بما في الكتاب حين لم يقرأه عليهم (٢).

ب \_ قال الله ﷺ : { وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ } (").

#### وجه الدلالة:

قوله وَ الله عَالِمُونَ " يعني أنهم: محافظون على الشهادة لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتمونها<sup>(٤)</sup>، وهذ موافق لمذهب الفقيه الهندواني أنه لا يجوز للشهود أن يشهدوا حتى يعلموا ما في الوصية، وقد نهي الله على المسلم أن يتبع ما ليس له به علم .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٢) السرخسى: المبسوط ( ٢١٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج: الآية (٣٣).

<sup>(3)</sup> ابن کثیر: تفسیره ( (4)۲۲۷).

المبحث الثالث مسائل في القضاء

المسألة الثالثة: في قبول شهادة من شهد بزور ثم تاب.

# أولاً: صورة المسألة

رجلٌ مشهورٌ بالعدالة؛ فشهد بزور ثم تاب فشهد، فهل تقبل شهادته؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة (۱)، واختلفوا في رجلٍ مشهورٍ بالعدالة؛ فشهد بزور ثم تاب فشهد، فهل تقبل شهادته؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن شهادته تقبل (۲).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله ﷺ : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }

#### وجه الدلالة:

استثنى الله على من أولئك الذين لا تقبل شهادتهم التائبين الاستثناء راجع إلى الفسق والشهادة جميعًا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له (٤).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهنداوني، وهو رواية عند الحنفية وعليه الاعتماد، ورواية عن أحمد: أن الرجل المشهور بالعدالة؛ فشهد بزور ثم تاب فشهد، فإن شهادته تقبل.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ((90/7))، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ((70/7))، آل تيمية: المسودة ((777))، ابن عابدين: الدر المحتار ((79/1))

الثاني: وهو رواية ثانية عند الحنفية، ومذهب أبي يوسف والمالكية، والشافعية: أنها لا تقبل.

انظر: السرخسي: المبسوط (١٢٢/١٦)، ابن نجيم: البحر الرائق (٦٦/٧)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٤٤٨/٩)، عليش: منح الجليل (٣٠٣/٨).

(٣) سورة النور: الآيات (٤-٥).

(٤) ابن بطال: شرح صحیح البخاري (۱۷/۸).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٣٤/١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/۱٤٤).

#### ٢ \_ من السنة:

عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له)(١).

#### وجه الدلالة:

يشير الحديث إشارة قوية أنه في حال شهد رجل مشهود له بالعدالة زورًا ثم تاب فإن توبته تطهير له فلا يتعلق به ردُّ الشهادة كالكفَّارة (٢).

#### ٣ ـ من القياس:

أجمعت الأمة أن التوبة تمحو الكفر، فوجب أن يكون ما دون الكفر أولى، وقد قال الشعبى: يقبل الله على توبته ولا تقبلون شهادته (٣).

#### ٤ ـ من آثار الصحابة:

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب المنطاب الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما، وأبَى أبو بكرة أن يرجع، فرد شهادته، ويقال: إن عمر قال لأبى بكرة: تب، تقبل شهادتك، أو إن تبت، قبلت شهادتك.

.(١٢٠٩)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: سننه [كتاب الزهد: باب ذكر التوبة (۱٤١٩/۲)، ح: (٤٢٥٠)]، وقال الألباني: حسن، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ: (٥/٤)، ح: (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ابن بطال: شرح صحيح البخاري: (١٧/٨).

<sup>(</sup>٤) البغوي: شرح السنة (۱۳۱/۱۰)، ابن بطال: شرح صحيح البخاري: (۱۰/۸).

مسائل في القضاء المبحث الثالث

المسألة الرابعة: في حكم قبول الشهادة بالعدالة الظاهرة.

## أولاً: صورة المسألة

في عدالة الشهود، هل يُكتفى بالعدالة الظاهرة أم لا بد من الاستقصاء في أخبار الناس ومعرفة أسرارهم؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

لا خلاف في أنه إذا طَعَنَ الخصمُ في الشاهد أنه لا يكتفي بظاهر العدالة بل يسأل القاضى عن حال الشهود، وكذا لا خلاف في أنه يسألُ عن حالهم في الحدود والقصاص ولا يكتفي بالعدالة الظاهرة سواءً طَعَنَ الخصم فيهم أو لم يطعن<sup>(١)</sup>، واختلفوا في عدالة الشهود، هل يُكتفى بالعدالة الظاهرة أم لا بد من الاستقصاء في أخبار الناس ومعرفة أسرارهم؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يكتفي بالعدالة الظاهرة؛ لأن القاضي لو استقصى مثل ذلك لضاق الأمر ولا بوجد مؤمن بلا عبب كما قبل(7).

## ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ \_ من القرآن:

قال الله عَلَى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسنْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } (٣).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهنداوني، وهو مذهب أبى حنيفة، والشافعية، والحنابلة: أنه يكتفي بالعدالة الظاهرة.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٧٠/٦)، الأنصاري: أسنى المطالب (٢٨٢/٤)، الماوردي: الحاوي (٢٩/٦)، الأنصاري: فتح الوهاب (٢٦٦/٢)، الحصيني: كفاية الأخيار (٤٤٨/١)، ابن تيمية: الاختيارت الفقهية (٥٣١/١)، العثيمين: الشرح الممتع (٤٣٣/١٥).

الثاني: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: لا تكفي العدالة الظاهرة، بل لا بد من السؤال والتزكية.

انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (٢٧٠/٦).

(٣) سورة النساء: الآية (٩٤).

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع (٢٧٠/٦).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٦٣/٧).

#### وجه الدلالة:

توجه الآية المسلمين على أن التعامل مع الناس يكون بناء على الظاهر والله كال يتولى السرائر (١)، وهذا يقرر مذهب الفقيه أبي جعفر الهندواني في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة.

## ٢ ـ من آثار الصحابة:

عن عَبْد اللَّهِ بْن عُتْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ هُ ، يَقُولُ: " إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُوْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْأَنَ بِمَا ظَهَرَ لُنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمِنَّاهُ، وَقَرَّيْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةٌ "(٢).

#### ٣ \_ من المعقول:

إنَّ الأمور الْبَاطِنَةَ تَعْسُرُ مَعْرِفَتُهَا على غَيْرِ الْقُضَاةِ<sup>(۱)</sup>، والشريعة إنما تكلف بالميسور لا بالمعسور الذي يعجز عنه ولا يطاق.

<sup>(</sup>١) الزحيلي: الوسيط (١/٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: صحيحه [كتاب الشهادات: بَابُ الشُّهَدَاءِ العُدُولِ ( ١٦٩/٣)، ح: (٢٦٤١)].

<sup>(</sup>٣) الأنصاري: أسنى المطالب (٢٨٢/٤)، الماوردي: الحاوي (٦/٩/٦) .

المسألة الخامسة: في حكم الامتناع عن الشهادة إذا طلب ذلك أصحاب الشأن. أولاً: صورة المسألة:

شريكان يتحاسبان وعندهما قومٌ فقالا لهم: لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا، ثم أقر أحدهما للآخر بشيء، وبعد ذلك طلب المقر له منهم أن يشهدوا، فهل يشهدوا أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّفَق العلماء على أنه لا تُقبل شهادة مُشْرك على مُسلم في غير الوصية في السّفر (۱)، واختلفوا في شريكان يتحاسبان وعندهما قومً فقالا لهم: لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا، ثم أقر أحدهما للآخر بشيء، وبعد ذلك طلب المقر له منهم أن يشهدوا، فهل يشهدوا أم لا؟ ،فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنهم ينبغي لهم أن يشهدوا (۱).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ \_ من القرآن:

أ ـ قال الله عَلَى : { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٣). وجه الدلالة:

الآية نص واضح على حرمة كتم الشهادة إذ الحق مبني عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق(٤)، ولا جدال في أن من امتنع عن الشهادة بسبب طلب الشريكين أنه

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن سيرين، وأبي الليث: أنهم ينبغي لهم أن يشهدوا.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ( $^{(800)}$ )، ابن نجيم: البحر الرائق ( $^{(40)}$ )، ابن مازه: المحيط البرهاني ( $^{(40)}$ )، ابن عابدين: حاشيته ( $^{(40)}$ ).

الثاني: وهو مذهب الحسن البصري، والحسن بن زياد: أنهم لا يشهدون.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣/٥٥)، ابن نجيم: البحر الرائق (٧٠/٧)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٣٨/٩)، ابن عابدين: حاشيته (٨٦/٧).

(٣) سورة البقرة: الآية (٢٨٣).

(٤) السعدي: تفسيره (١١٩/١).

1 m A

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع ( ٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٧٠/٧).

مسائل في القضاء المبحث الثالث

يدخل في هذا؛ لأن سكوته يترتب عليه ضياع حقوق، قال سعيد بن جبير الله: هو الذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة، فدعى لأدائها ولا عذر له في التخلف، يجب عليه أن يجيب البه(۱).

ب ـ قال الله عَلَى : { فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }<sup>(٢)</sup>.

#### وحه الدلالة:

من معانى قوله رَجُك: { فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا }، أي : لا تتبعوا الهوى فرارًا من إقامة الشهادة<sup>(٣)</sup>، وعليه: فالواجب على الشهود أداء الشهادة، فإن طلب الشريكين الامتناع عن تحمل الشهادة لا يصلح ناسخا أو ملغيا لوجوب أداء الشهادة الذي نص الله عليه باللفظ الصريح.

#### ٢ ـ من السنة:

عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ بُسْأَلَهَا»(٤).

#### وحه الدلالة:

الحديث فيه دليل على أن من دعى لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها وعليه أن يؤديها ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسأل عنها فإنه كان بقال من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها<sup>(٥)</sup>، وهذا يقرر مذهب الفقيه الهنداوني، في أن الشاهد ليس له أن يمتنع عن الشهادة وإن طلب ذلك أصحاب الشأن.

<sup>(</sup>١) البغوي: شرح السنة (١٠/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) البغوى: شرح السنة (١٣٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم: صحيحه [كتاب الأقضية: بَابُ بَيَان خَيْرِ الشُّهُود (٣/١٣٤٤)، ح: (١٧١٩)].

<sup>(</sup>٥) النمري: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (٢٩٦/١٧).

مسائل في القضاء <u>المبحث الثالث</u>

المسألة السادسة: في حكم ملازمة الغريم غريمه ليلاً.

أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ له حق على آخر فهل يجوز له أن يلازمه أثناء الليل؟

ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على جواز حبس الغريم بحكم القاضيي وبشروط معينة (١)، واختلفوا في رجل له حق على آخر فهل يجوز له أن يلازمه أثناء الليل؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندوإني إلى أن طالب الحق لا يُلازِم من عليه الحق بالليل(٢).

ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

١ \_ من القرآن:

قال الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ تُلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَات وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ } (٣).

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى حعفر الهنداوني، أنه لا يُلازم من عليه الحق بالليل، وأما إن كان ممن يكتسب بالليل فإنه يُلازَم.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢/٩٤)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٣/٦١٤).

الثاني: وهو مذهب محمد تلميذ أبي حنيفة: يلازمه مطلقاً.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢/٩٤)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٢/٦٤٤).

الثالث: وهو مذهب المالكية: لا يلازم مطلقًا.

الدسوقي: حاشيته (٢٨٠/٣)، الخرشي: مختصر خليل (٢٧٨/٥).

الرابع: وهو مذهب الشافعية: يلازم، إلا إذا اختار الغريم الحبس على ذلك.

انظر: الرملي: نهاية المحتاج (١/٨).

الخامس: وهو مذهب الحنابلة: لا يلازم إلا الموسر المماطل إن خيف هروبه.

البهوتي: شرح منتهي الإرادات (٢/٥/٥ - ٢٧٦).

(٣) سورة النور: الآية (٥٨).

<sup>(&#</sup>x27;) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦/ ٢٥١٦).

<sup>(</sup>٢) جماعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٣/٤١٤)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٢/٩٤).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية إلى ضرورة الاستئذان عند ثلاثة أوقات، وهذه الأوقات إنما خصت؛ لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة، وسمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة؛ لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها والعورة الخلل<sup>(۱)</sup>، وهذا كله يؤكد القول الذي يقول بعدم جواز ملازمة الغريم ليلا كما ذهب إليه أبو جعفر الهندواني.

#### ٢ ـ من المعقول:

لأن فائدة الملازمة أن المطلوب إذا اكتسب شيئًا فالطالب يأخذ ذلك، والليل ليس وقتًا للكسب، فلا يتصور وقوع المال في يده فيه، وأما إن كان ممن يكتسب بالليل فإنه يُلازَم (٢).

## المسألة السابعة: في حكم الشهادة على شهادة العدول.

## أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ أقر بين يدي قوم إقرارًا صحيحًا أن لفلانٍ عليه كذا وكذا درهمًا، فمضت على ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود، وقالوا: اشهدوا أن صاحب الدين قد استرد دينه، فهل يشهدوا بإخبار العدول لهم أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في جواز الشهادة على الشهادة في الأموال ، وما يقصد به المال ، والأنكحة ، والطلاق ، والرضاع ، والولادة ، وعيوب النساء ، وحقوق الله كال عدا الحدود كالزكاة ، ووقف المساجد والجهات العامة (٣)، واختلفوا في رجل أقر بين يدي قوم اقرارًا صحيحًا أن لفلانٍ عليه كذا وكذا درهمًا، فمضت على ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود، وقالوا: اشهدوا أن صاحب الدين قد استرد دينه، فهل يشهدوا بإخبار العدول لهم أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو

<sup>(</sup>١) العيني: عمدة القاري (٣/٤١).

<sup>(</sup>٢) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (٢/٦٤)، ابن مازة: المحيط البرهاني (٢/٩).

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: المغني (٢٠٦/٩) ، النووي: روضة الطالبين (٢٨٩/١) ، ابن الملقن: تحفة المحتاج (٤٨٧/٨)، ابن عابدين: حاشيته (٣٩٢/٤).

جعفر الهندواني إلى أن الشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة، وإن شاؤوا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة ثم لا يقضى القاضى بالمال حتى يتفحص (١).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من القرآن:

أ ـ قال الله عَلَيْ : { ... وَمَا شَهَدْنَا إِنَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ } (٢).

#### وجه الدلالة:

في الآية دليل على أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم<sup>(٣)</sup>، فإن امتنع الشهود عن الشهادة على شهادة العدول فقد أصابوا؛ لأن علم الشهادة عند العدول وليس عندهم، وإن أخبروا القاضي بالقصة فلهم ذلك؛ لأن شهادتهم لم تخرج أيضًا عن العلم.

ب ـ قال الله عَلَى : { وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا} (٤).

#### وجه الدلالة:

تدل الآية على أن الإنسان مسؤولٌ عما استعمَل فيه سمعه وبصره وفؤاده، فإذا استعمَلها في الخير نال الثواب، وإذا استعملها في الشر نال العقاب<sup>(٥)</sup>، ومن لم يشهد إلا بعلم كان مستخدمًا لها بالخير، لذلك كان الشهود مخيرين في الشهادة بناء على شهادة العدول، وهو ما ذهب إليه الفقيه الهندواني.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، واختاره محمد تلميذ أبي حنيفة في رواية، وأحمد كذلك في رواية عنه: أن الشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن الشهادة، وإن شاؤوا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة ثم لا يقضي القاضي بالمال حتى يتفحص،.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٩/١٤٠)، ابن قدامة: العدة (٢٤٦/٢)، ابن قدامة: المغني (١٩/٢١).

الثاني: وهو مذهب أبي يوسف، والشافعي، والشعبي، وأحمد في رواية: يشهد إن طلبت منه الشهادة.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٩/١٤٠).

الثالث: وهو مذهب أحمد في رواية ثانية: لا يشهد.

انظر: ابن قدامة: العدة (٢/٢٤٦)، ابن قدامة: المغنى (١٩/٢١).

- (٢) سورة يوسف: من الآية (٨١).
- (٣) البغوي: معالم التنزيل (٢٦٦/٤).
  - (٤) سورة الإسراء: من الآية (٣٦).
- (٥) مجموعة من العلماء: التفسير الميسر (٥/٣٠)

<sup>(</sup>۱) ابن الهمام: شرح فتح القدير (Y/Y)؛)، ابن مازة: المحيط البرهاني (Y/Y).

# المسألة الثامنة: في حكم الرجل يقول كل ما أملكه صدقه فما الذي يلزمه؟ أولاً: صورة المسألة

رجلٌ قال إن فعلت كذا فجميع ما أملكه صدقة، فما القدر الذي يجوز له أن يبقيه عنده؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتَّقق العلماء على أن الصدقة بثلث المال فأقل إذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن إذا كانوا بالغين عقلاء أحرارًا(١)، واختلفوا في رجلٍ قال إن فعلت كذا فجميع ما أملكه صدقة، فما القدر الذي يجوز له أن يبقيه عنده؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء، وإن لم يكن له شيء فلا يجب عليه شيء (١).

والمسألة فيها ثمانية أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، أنه يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيءٌ، وإن لم يكن له شيء فلا يجب عليه شيء.

الثانى: وهو مذهب زفر من المالكية: يتصدق بكل ما يملك.

انظر: الحداد: الجوهرة النيرة (٢٨٦/٣).

الثالث: وهو رواية عند الحنفية: يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل، ويقبضه ولم يره، ثم يفل ذلك، ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء.

انظر: ابن عابدين: الدر المحتار (٥/٥٠)، ابن نجيم: البحر الرائق (٤٨/٧)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٩٩/٢)،

الرابع: وهو رواية عند الحنفية: يتصدق بجميع ما يملكه، ويمسك قوته.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٥٥/٢).

الخامس: وهو مذهب البلخي والسرخسي من الحنفية: ينصرف إلى مال الزكاة.

انظر: المرغياني: الهداية (١١٤/٣).

السادس: وهو مذهب المالكية: يلزمه الثلث.

انظر: عليش: منح الجليل (١٢٥/٣).

السابع: وهو مذهب محمد تلميذ أبي حنيفة: يلزمه كفارة يمين.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٣٢٠/٤)، المرغياني: بداية المبتدي (٩٧/١)، المرغياني: الهداية (٧٦/٢).

الثّامن: وهو مذهب ابن القاسم من المالكية: أنه لا شيء عليه.

انظر: الأصبحي: المدونة (٣٣٩/٢).

\_

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٤٨/٧).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله عَلَىٰ :{ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ } (١).

#### وجه الدلالة:

الأمر في الآية يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي، وقد قيد بالاستطاعة، والحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار (٢)، ولا شك أن من قال إن فعلت كذا فجميع ما أملكه صدقة، أن ذلك خارج عن مكنة الإنسان وطاقته، وعليه فاللازم في حقه أن يتقي الله على وسعه، وذلك بأن يمسك قدر ما يكفيه، وإن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه.

#### ٢ ـ من المعقول:

لأن حاجته في هذا القدر معدم، وهذا لأنه لو لم يمسك مقدار قوته يحتاج إلى أن يسأل الناس من ساعته، ولا يحسن أن يتصدق الرجل بماله، ويسأل الناس من ساعته، ولم يبين مقدار ما يمسك(٢).

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: الآية (١٦).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر: فتح الباري (۲۲٦/۱۳).

<sup>(7)</sup> ابن مازه: المحيط البرهاني ((7/100)).

المسألة التاسعة: في حكم الأرض تباع ثم تُقام البينة على أنها أرض وقف.

## أولاً: صورة المسألة

رجلٌ باع بستانًا ثم قامت البينة أن الأرض التي باعها وقف على مسجد، فهل ينتقض البيع أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على جواز الوقف<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ باع بستانًا ثم قامت البينة أن الأرض التي باعها وقف على مسجد، فهل ينتقض البيع أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه تقبل الدعوى ويُنتقض البيع<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من السنة:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَهُمْ ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شَئِثْ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُوهِبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَبَعْ مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، وأبي الليث: أنه تقبل الدعوى، وتسمع البينة، ويُنتقض البيع.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٧٢/٤)، الحداد: الجوهرة النيرة (٢٩٣/٣٢)، ابن نجيم: البحر الرائق (٢٠٧/٥).

الثاني: وهو مذهب الشافعية ورواية ضعيفة عند الحنفية: لا تسمع البينة.

الدمياطي: حاشية إعانة الطالبين (٢٩٥/٤)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٩/٦).

الثالث: وهو مذهب العراقيين: تسمع البينة إذا لم يكن صرح أنها ملكه.

انظر: البجيرمي: تحفة الحبيب (٣٦٨/٥).

(٣) البخاري: صحيحه [ كتاب الوقف: بَابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ؟ (١٢/٤)، ح: (٢٧٧٢) ].

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٢/٤٥).

<sup>(</sup>۲) جماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (2/7).

#### وجه الدلالة:

الحديث نص في بطلان بيع الوقف؛ لأنه لا يقبل التمليك والتملك (١)، وعليه فلو بيع، وأقام رجل بينة على أنه وقف تقبل البينة وينتقض البيع.

المسألة العاشرة: في ضابط العدالة التي تشترط لصحة الشهادة.

## أولاً: صورة المسألة

ما معنى العدالة التي تشترط لصحة الشهادة وقبولها؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود<sup>(۲)</sup>، واختلفوا في معنى العدالة التي تشترط لصحة الشهادة وقبولها؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن العدل من كان منزهًا عن الكبائر، منزهًا عن الفواحش، متيقظًا، فغلبت حسناته على سيئاته<sup>(۳)</sup>.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية والحنابلة: أن العدل من كان منزهاً عن الكبائر، منزهاً عن الفواحش، متيقظاً، فغلبت حسناته على سيئاته، وزادوا اجتناب ما يخل بالمروءة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (7/7/7)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (7/70)، ابن مازه: المحيط البرهاني (177/9)، ابن قدامة: الكافي (171/7)، القنوجي: الروضة الندية (171/7).

الثاني: وهو مذهب الشافعية: العدل من كان مجتنبا للكبائر، غير مصر للصغائر، سليم السريرة والعقيدة، ومأمونا عند الغضب، ومحافظا على مروءة مثله.

انظر: الغرابيلي: فتح القريب (١/٣٣٦).

الثالث: وهو مذهب المالكية: العدل من اجتنب الكبائر، وتوقى الصغائر ولم يذكروا المروءة.

انظر: ابن رشد: البیان والتحصیل (۱۲۳/۱۰)، العدوي: حاشیته ( $2 \times 1/7$ ).

1 £ 7

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین: حاشیته (۵۷/۵).

<sup>(7)</sup> الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته  $(7.70/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) ابن مازة: المحيط البرهاني (٩/١٦٦).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

## ١ \_ من القرآن:

قال الله عَلَى: { وَاسْتَشْهُودُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } (١).

قال الله عَلَى: { وَأَشْهُدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }(٢).

## وجه الدلالة من الآيتين:

الآيتان تشيران إلى اعتبار الرِّضى والعدالة في الشهود، وذلك معنًى يزيد على الإسلام أو على الإسلام أو على إظهاره (٣)، وهذا موافق لمذهب الهندواني في اشتراط اجتناب الكبائر والتنزه عن الفواحش، والتيقظ فترجح كفة الحسنات على كفة السيئات.

#### ٢ ـ من القياس:

العدالة لمَّا كانت شرطًا في صحةِ الشهادة، كان الجهلُ بوجودها مثل العلم بعدمها كالإسلام، ولذا اشتُرط فيها معنى زائدًا على الإسلام، ألا وهو: اجتناب الكبائر والتنزه عن الفواحش، والتيقظ فترجح كفة الحسنات على كفة السيئات (٤).

. من الایت (۱۸۱) سرورت تردید

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: من الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) المنتقى شرح الموطأ (٤/٤) ، ح: (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه.

مسائل في القضاء <u>المبحث الثالث</u>

المسألة الحادية عشرة: في الامتناع عن أداء الزكاة هل يسقط العدالة؟.

## أولاً: صورة المسألة

رجِلٌ ترك الزكاة من غير عذر، فهل تسقط عدالته أم لا؟

# ثانباً: تحرير محل النزاع

أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر <sup>(١)</sup>، واختلفوا في رجل ترك الزكاة من غير عذر، فهل تسقط عدالته أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها تسقط(٢).

## ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ – من القرآن:

قال الله عَلَيْ : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلِنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ \* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْبَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، وهي رواية عند الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره أبو الليث: أن من ترك الزكاة من غير عذر سقطت عدالته.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٨٩/٧)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٤٦٦/٣)، الدمياطي: إعانة الطالبين (٢٨٠/٤)، الشرواني: حواشي الشرواني والعبادي (٢١٤/١٠)، الشربيني: مغني المحتاج (٢٧/٤).

الثاني: وهو المعتمد في المذهب الحنفي، واختاره محمد بن مقاتل: لا تسقط العدالة.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٢٦٦/٣).

الثالث: وهو مذهب المالكية، والحنابلة، واختيار قاضيخان من الحنفية: تسقط عدالته مطلقًا.

انظر: الدسوقي: حاشيته (١٨٢/٤)، الخرشي: مختصر سيدي خليل (١٩٥/٧)، ابن عابدين: تكملة حاشية رد المحتار (٥٣٠/١)، الزركشي: شرحه على مختصر الخرقي (٣/٤٠٠).

(٣) سورة التوبة: الآية (٧٥- ٧٦-٧٧).

<sup>(</sup>١) الطرابلس: معين الحكام (١٨٩/١)، البهوتي: كشاف القناع (٧٥/٤)، ابن تيمية: السياسة الشرعية (٥٥/١)، الماوردي: الأحكام السلطانية (١٠/١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۱٤٥/۷).

#### وجه الدلالة:

الآية فيها أوصاف المنافق الذي وعد الله على وعاهده، لئن أعطاه الله على من فضله، ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب، وعاهد فغدر، ووعد فأخلف<sup>(۱)</sup>، فلولا أن منع الزكاة يسقط العدالة ما كان أورث الله على فاعلى هذه الجريمة النفاق في قلوبهم.

#### ٢ - من السنة:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ مَنْ كَفَرَ مَنْ كَفِرَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### وجه الدلالة:

الحديث فيه سقوط عدالة من امتتع عن دفع الزكاة، ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث، وقال: من حقها الزكاة، وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة (٣)، وما كانوا ليقاتلونهم عن أمر ثم هو لا يسقط عدالتهم.

1:9

<sup>(</sup>۱) السعدي: تفسيره (۱/٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري: صحيحه [كتاب الزكاة: بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ (٢/١٠٥)، ح: (١٣٩٩)].

<sup>(</sup>٣) النمري: التمهيد لما في الموطأ من معانى وأسانيد (٢٨٢/٢١).

المسألة الثانية عشرة: في حكم الإبراء دون تحديد قوم آخرين.

## أولاً: صورة المسألة

رجلٌ قال أبرأت جميع غرمائي، ولم ينص على قومٍ مخصوصين، فهل يصبح ذلك أم لا؟ ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أن الدائن إذا أبرأ المدين من الدين صح ذلك ، ولم يحتج إلى قبول ذلك (۱)، واختلفوا في رجلٍ قال أبرأت جميع غرمائي ولم ينص على قومٍ مخصوصين، فهل يصح ذلك أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يصح (۲).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

١ ـ من القرآن:

قال الله عَلْ : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } (٣).

#### وجه الدلالة:

توجه الآيات رسالة إنكار على من يَعد وعدًا، أو يقول قولاً لا يفي به، ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقًا<sup>(٤)</sup>، ومن هذا نخلص إلى أن من قال: أبرأت كل غرمائي، فإن ذلك صحيح، بل هو واجب النفاذ.

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية: أنه يصح ويبرأون.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٧٦/١)، ابن عابدين: حاشيته (١٧٥/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦٨/٥).

الثاني: وهو مذهب أبي القاسم، وابن مقاتل: لا يبرأون.

انظر: البغدادي: مجمع الضمانات (٩٢٣/٢).

الثالث: وهو رواية عند الحنفية: لا يصح إلا إذا نص على قوم معينين.

انظر: ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٧٦/١)، ابن عابدين: حاشيته (١٧٥/٨)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦٨/٥).

الرابع: وهو مذهب الشافعية، والحنابلة: يبرأون في حدود الثلث.

انظر: الرملي: المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٣٩)، ابن قدامة: المغني (( 77/17)).

(٣) سورة الصف: الآية (٢-٣).

(٤) ابن کثیر: تفسیره (۸/۰۰).

\_

10,

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٥٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي اليمن: لسان الحكام (١/٢٦٧).

#### ٢ ـ من المعقول:

إبراء الغرماء جميعًا ليس فيه تمليك لمجهول، فإنهم معلومون، معلومة المبالغ التي يستحقها الدائن منهم، معلومة آجال الديون، وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء (١).

المسألة الثالثة عشرة: في الحلف هل يصح اعتباره إقراراً؟.

## أولاً: صورة المسألة

رجلٌ له دينٌ على آخر، فقدمه إلى القاضي قبل حلول الأجل وطالبه بالدَّين، فحلف ما له اليوم على شيءٌ، فهل هذا الحلف يعد إقرارًا أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل أسم الله على عرضة للأيمان يمنع من بر وصلة، فإن كان قد حلف فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر ويكفر<sup>(٢)</sup>، واختلفوا في رجلٍ له دين على آخر، فقدمه إلى القاضي قبل حلول الأجل وطالبه بالدَّين، فحلف ما له اليوم على شيءٌ، فهل هذا الحلف يعد إقرارًا أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه ليس بإقرار<sup>(٣)</sup>.

## ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

لأن فائدة توجيه اليمين هي القضاء على من يوجه إليه إذا نكل عن الحلف، والنكول ليس إقرارًا صريحًا (٤)، فإذا كان النكول ليس إقرارًا، فالحلف من باب أولى.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو الرواية المعتمدة عند الحنفية: أن الحلف لا يعتبر إقرارًا.

انظر: ابن عابدين: تكملة حاشية رد المحتار (٢٣٧/٢)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٦٦/١).

الثاني: وهو رواية ثانية عند الحنفية: يعتبر الحلف إقرارًا.

انظر: ابن عابدین: حاشیته (٥٦/٥٥).

(٤) الكاساني: بدائع الصنائع (٣ / ٢٤٣) ، ابن عابدين: حاشيته (٩٠٧/٢)، ابن قدامة: المغني (٧ / ٤٠٨)، الشريبني: مغنى المحتاج (٣ / ٣٦٩).

<sup>(</sup>١) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٢) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين: حاشيته (٥٩٤/٥)، ابن أبي اليمن: لسان الحكام (٢٦٦/١).

مسائل في القضاء المبحث الثالث

المسألة الرابعة عشر: في القاضي هل تشترط فيه العدالة.

## أولاً: صورة المسألة

هل تشترط العدالة في القاضي أم لا تشترط؟

# ثانباً: تحربر محل النزاع

اتَّفَق العلماء على أنه فرض عَلَى القاضى أن يحكم بالْعَدْلِ وَالْحق(١)، واختلفوا في العدالة هل تشترط في القاضي، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها تشترط <sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

## ١ \_ من القرآن:

قال الله عَلَى: {... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا }(٣).

#### وجه الدلالة:

تشير الآية أنه لا ينبغي أن يكون للكافر على المؤمنين سبيل، وولاية القضاء من أعظم السبيل، ولأن الفاسق غير مأمون على الأحكام ولا موثوق به في اجتناب الأغراض قال الماوردي واشترطت فيه العدالة المستلزمة لشرط الإسلام لأن الكافر لم يجعل الله رهج الله على المؤمنين سىدلاً(؛).

### ٢ ـ من المعقول:

أ ـ العدالة هي الوازع عند أهل الاجتهاد والنظر من الجور ومخالفة أحكام الله ر الله وكالله في فض النزاعات بين الناس<sup>(٥)</sup>.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة:

أن العدالة مشترطة في القاضي.

انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٣٠٧/٣)، (٢٠/١)، الماوردي: الحاوي (١٥٨/١٦)، الشرواني: حواشي الشرواني والعبادي (١٠٦/١٠)، ابن قدامة: المغنى (١١/١١).

الثاني: وهو الظاهر عند الحنفية: لا تشترط.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (١/٨)، الزيعلي: تبيين الحقائق (١٧٦/٤).

(٣) سورة النساء: من الآية (١٤١).

(°) القرافي: الذخيرة (١٦/١٠).

(٤) المالكي: شرح ميارة (٢٠/١).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٠).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢/٨).

ب ـ إن الكثرة الكاثرة من الناس في المنصب تغريه الأبهة وتتسلط عليه الدنيا، والعدالة بعد الله على ما يعصمه من ذلك(١).

## المسألة الخامسة عشرة: في حكم الاختلاف في الشهادة.

## أولاً: صورة المسألة:

شهد رجلان بسرقة بقرة واختلفا في لونها، فهل يحكم القاضي بقطع يد السارق أم لا؟

## ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحد منهم نصابا أن على كل واحد منهم القطع (٢)، واختلفوا في رجلين شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها، فهل يحكم القاضي بقطع يد السارق أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن القاضي يحكم بالقطع إذا كان اللونان متقاربين لا متضاديين، وإلا فلا(٣).

#### ثالثاً: الأدلة

# والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

التوفيق ممكنٌ؛ لأن التحمُّلَ في الليالي من بعيدٍ واللونان يتشابهانِ أو يجتمعان فيكون السواد من جانبِ وهذا يُبصره، والبياض من جانبِ آخرَ وهذا يُشاهده (١٠).

 $(\Upsilon)$  الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق (١١٦/٧).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الكرخي: أن القاضي يحكم بالقطع إذا كان اللونان متقاربين لا متضاديين، وإلا فلا.

السرخسى: المبسوط (٢٨٦/٩).

الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة: القطع مطلقاً.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١١/٦)، الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (٢٣/١)، الشيباني: الجامع الصغير (٣٩١/١)، ابن عابدين: الدر المحتار (٤٨١/٤).

الثالث: وهو مذهب الصاحبين من الحنفية، والشافعية، والحنابلة: لا يقطع.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١١/٦)، الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (٢٣/١)، الشيباني: الجامع الصغير (٣٩١/١)، ابن عابدين: الدر المحتار (٤٨١/٤)، الماوردي: الحاوي (٣٩٥/٣)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٨٦/١٠).

(٤) ابن نجيم: البحر الرائق (١١٦/٧).

10#

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

## المسألة السادسة عشرة: في حكم سؤال القاضي المدعى عن دعواه.

## أولاً: صورة المسألة

هل يسأل القاضى المدعى عن دعواه، أم يسكت ويستمع إلى ما ادعاه المدعى؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أن القاضي لا يحلف المدعى عليه إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة (۱)، واختلفوا في مشروعية سؤال القاضي المدعي على دعواه، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يسأل المدعى عن دعواه (۲).

## ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

إن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فمن لم ير مثل هذا المجلس يتحير وعسى يعجز عن بيان دعواه<sup>(٣)</sup>.

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهي رواية عند الحنفية، واختاره الخصاف، وأبو يوسف، ومذهب المالكية، والشافعية في رواية: أن القاضي يسأل المدعى عن دعواه.

مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٢٣/٣)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢١/٨)، الكاساني: بدائع الصنائع (٢٤٤/٦)، النفزي: النوادر والزيادات (١٣٣/٨)،عليش: منح الجليل (٣١٣/٨)، الحصيني: كفاية الأخيار (٢٤٤/٦)، البغا وآخرون: الفقه المنهجي (١٩٠/٨).

الثاني: وهو رواية عن محمد تلميذ أبي حنيفة: لا يسأل.

مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٢٣/٣)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢١/٨)، الكاساني: بدائع الصنائع الصنائع (٢٢٤/٦).

الثالث: وهو ورواية ثانية عن محمد تلميذ أبي حنيفة، ورواية عند الشافعية، ومذهب الحنابلة: أن القاضي بالخيار. انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ((777))، ابن مازه: المحيط البرهاني ((71/4))، الحصيني: كفاية الأخيار ((71/4))، البغا وآخرون: الفقه المنهجي ((71/4))، ابن قدامة: الكافي ((777/2)).

(٣) ابن مازة: المحيط البرهاني (١/٨).

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (٢/٢٥).

<sup>(</sup>۲) ابن مازة: المحيط البرهاني ((1/4))، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية ((777)).

# المسألة السابعة عشرة: في حكم استحلاف الدائن الوارث إذا لم يكن للميت مال ظاهر. أولاً: صورة المسألة

رجلٌ مات وترك وارثًا ولم يصل للوارث شيء من التركة، فجاء رجلٌ يدعي ديناً على الميت، فهل يُستحلف الوارث أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتَّقَق العلماء على أنه إن تَيَقّن أَنَّ الوارث والمورث مَاتًا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يتوارثان (١)، واختلفوا في رجلٍ مات وترك وارثاً ولم يصل للوارث شيء من التركة، فجاء رجلٌ يدعي ديناً على الميت، فهل يُستحلف الوارث أم لا ؟فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه تُسمَعُ عليه بينة المُدَّعِي، ولكنه لا يُستحلف قبل أن يظهر للميت مالٌ (٢).

#### ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

أ ـ إنَّهُ لا يُستَحلَفُ إلّا من كان خصمًا<sup>(٣)</sup>، وقبل ظهور المال لا يحق للدائن مخاصمة الورثة، فخصومته مع الوارث ليس إلا، ولما مات تعلقت خصومته بالتركة فتعلق الخصومة حتى تظهر التركة ويبين المال.

ب ـ التَّحلِيفُ يترتبُ على دعوى صحيحةٍ، ولم تُوجد لعدم وجود المال(٤).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية، واختاره أبو الليث: أن من مات وترك وارثأ ولم يصل للوارث شيء من التركة، فجاء رجلٌ يدعي ديناً على الميت، أنه لا يستحلف حتى يظهر مال للمتوفى. انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٤٠٧/٣)، ابن عابدين: الدر المحتار (٤٩١/٤).

الثاني: وهو رواية ثانية عند الحنفية: أنه يستحلف.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (7/9)، الكاساني: بدائع الصنائع (7/7) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (7/7).

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٣/٤).

(٤) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (٦/١٥٤).

# المسألة الثامنة عشر: في الرجل يقيم البينة على زواجه من امرأة كتابية فهل تقبل البينة؟

## أولاً: صورة المسألة

أسلم رجلٌ وامرأته كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح، فأقام الزوج بينة على النكاح، فهل تقبل البينة؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع

اتَّقق العلماء على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المَحْجُور المُسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فَأقل حَلَال<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجل أسلم وامرأته كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح، فأقام الزوج بينة على النكاح، فهل تقبل البينة؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنها ثُقبل مطلقاً في دار الحرب ودار الإسلام<sup>(۲)</sup>.

## ثالثاً: الأدلة

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من السنة:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالبَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالبَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالبَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (٢).

#### وجه الدلالة:

قوله ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» على عمومه في سائر الحقوق من الدماء والنكاح أو غيرها<sup>(٤)</sup>، وعليه: تقبل البينة لرجل تزوج نصرانية فأنكرت أصل النكاح، وهو ما ذهب إليه الفقيه الهندواني.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية عند الحنفية أن الرجل إذا كانت امرأته كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح، فأقام الزوج بينة على النكاح، أن البينة تقبل مطلقًا.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١١٠/٥).

الثاني: اختاره السرخسي من الحنفية: أنه لا يلتفت للبينة.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٥/١١).

(٣) الترمذي: سننه [كتاب أبواب الأحكام: بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (٣) الترمذي: سننه [كالباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

(٤) النمري: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠٦/٢٣).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (١١٠/٥).

المبحث الرابع

# المبحث الرايع مسائل متفرقة

من خلال البحث عثرت على عشر مسائل متفرقة للفقيه أبى جعفر الهندواني لا تندرج تحت المباحث السابقة، واليك التفصيل فيها.

المسألة الأولى: حكم ستر حيطان البيوت بالأقمشة كالصوف وغيرها.

## أولاً: صورة المسألة:

ما هو حكم ستر حيطان البيوت بالأقمشة كالصوف وغيرها؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن للرجل التصرف في ملكه إذا لم يضر بالجار<sup>(١)</sup>، واختلفوا في حكم ستر حيطان البيوت بالأقمشة كالصوف وغيرها، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا بأس في ذلك إذا كان لحاجةٍ كدفع البرد ونحوه، وأما إذا كان للزينةِ فقط فهو مكروه (١).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١ \_ من القرآن:

قال الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَدْمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، واليه ذهب السرخسي، وهو مذهب الحنابلة في رواية: أنه لا بأس في ذلك إذا كان لحاجةٍ كدفع البرد ونحوه، وأما إذا كان للزينةِ فقط فهو مكروه، وأما إذا كان لغير حاجة فروايتان عند الحنابلة منهما الكراهة، والأخرى التحريم.

انظر: ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٤٨/٥)، ابن قدامة: الشرح الكبير (١١٦/٨).

الثاني: مذهب الشافعية، ومحمد بن الحسن الشيباني: أنه مكروه، ولم يذكروا قيدًا.

انظر: ابن عابدين: حاشيته (٢٥٤/٦)، شيخي زاده: مجمع الأنهر (٢٥٤/٦)، النووي: المجموع (٢٠٣/٦).

الثالث: مذهب المالكية: أنه حرام.

انظر: القرافي: الذخيرة (٢٦٦/٣).

(٣) الأعراف: الآية: (٣١).

<sup>(</sup>١) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢٤٨/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٥٩٥٩).

#### وجه الدلالة:

الشاهد من الآية: { إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ }، وستر الجدر لغير حاجة كدفع برد ونحوه من الإسراف، قال ابن عباس: قال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومَخيلة (١).

#### ٢ \_ من السنة:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللّهِ عَائِشَةَ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ! إِنَّ هَذَا كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ))، فَقُلْتُ: أَنْطَقِ لِلَى عَائِشَةَ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ! إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي، أَنَّ النَّبِيَ وَاللّهُ عَلَى الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ أَوْ كَلْبٌ))؛ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ لَلّهِ عَلَى النّبِي عَلَى الْمَلْوَكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ أَوْ كَلْبٌ))؛ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلْ فَكُنْ اللّهُ عَلَى الْمَعْرِضِ، فَلَمّا جَاءَ؛ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ! الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ! فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النّمَطَ، فَلَمْ يَرُدً عَلَى الْمَعْرِضِ، فَلَمّا جَاءَ؛ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ! الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ! فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النّمَطَ، فَلَمْ يَرُدً عَلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النّمَطَ، فَلَمْ يَرُدً عَلَى شَيْئًا، وَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ، حَتَّى هَتَكَهُ – أَوْ قَطَعَهُ –، ثُمَّ قَالَ: قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وَطُعَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ على (٢).

#### وجه الدلالة:

الشاهد في الحديث: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا - فِيمَا رَزَقَنَا - أَنْ نَكْسُوَ الطِّينَ وَالْحِجَارَةَ))، قال النووي استدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح(٢).

## ٣ \_ من أقوال الصحابة:

ما روى سالم ابن عبد الله بن عمر شه قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان فيمن آذن أبو أيوب وقد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرأى البيت مستورًا بخباء أخضر فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن يغلبنه فلم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج (٤).

(٢) الألباني: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان [كتاب الزينة والتطيب (٨٥/٨)، ح: (٥٤٤٤)]، وصححه الألباني، انظر: المرجع نفسه.

(٤) الطبراني: المعجم الكبير [ باب الخاء: خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري بدري (١١٨/٤)، ح: (٣٨٥٤) ].

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر: تفسیره (۳/۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) النووي: شرحه على مسلم (٨٦/١٤).

مسائل متفرقة المبحث الرابع

## ٤ \_ من المعقول؛ وذلك من وجهين:

أ ـ ستر الحيطان بستور غير مصورة إن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فإنه أشبه الستر على الباب فلا بأس به؛ لأنه يستعمله في حاجته (١).

ب ـ إن لم يكن هناك حاجة لستر الحيطان، فإن فيه زينة واسراف وتكبر.

# المسألة الثانية: في سفر المرأة من غير محرم أقل من ثلاثة أيام.

## أولاً: صورة المسألة:

هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم في أقل من ثلاثة أيام أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الرخص من القصر والفطر تنطلق بالأسفار المباحة والواجبة معًا<sup>(٢)</sup>، واختفلوا هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم في أقل من ثلاثة أيام أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه يجوز ذلك $(^{7})$ .

## ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من السنة:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ» (ئ).

#### والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية، والشافعية: أنه يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم في أقل من ثلاثة أيام.

انظر:المرغياني: الهداية شرح البداية (١٣٥/١)، الكاساني: بدائع الصنائع (١٢٤/٢)، النووي: المجموع (٣٤٣/٨)، الأنصاري: أسنى المطالب (٤٤٧/١)، الشربيني: مغنى المحتاج (٢٦٧/١).

الثاني: مذهب المالكية والحنابلة وأهل الظاهر: أنه لا يجوز.

ابن رشد: البيان والتحصيل (١٥١/٥)، القرافي: الذخيرة (١٨٠/٣)، ابن قدامة: المغنى (١٩٢/٢).

(٤) مسلم: صحيحه [كتاب الحج: بَابُ سَفَر الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَجِّ وَغَيْرِه (٩٧٦/٢)، ح: ((٨٢٧)) ].

<sup>(</sup>١) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: مجلة البحوث الإسلامية (٢٤/٢٤).

<sup>(</sup>٢) الشيباني: اختلاف الأئمة العلماء (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٣) جماعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦٦/٥).

#### وجه الدلالة:

المَحْرَم يشترط للسفر في مدة أقلها ثلاثة أيام، وما دون ثلاثة أيامٍ ليس بسفرٍ فلا يُشترط فيه المحْرَمُ كما لا يشترط للخروج من محلةٍ إلى محلةٍ (١).

#### ٢\_ من المعقول:

أ ـ النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم<sup>(٢)</sup>.

ب ـ المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن $(^{7})$ .

(١) الكاساني: بدائع الصنائع (١٢٤/٢).

(٢) الشوكاني: نيل الأوطار (١٤/٥).

(٣) الشوكاني: نيل الأوطار (٥/٤).

77.

المسألة الثالثة: في حكم تَقْبيلِ الرَّجل وجهَ الرَّجل.

## أولاً: صورة المسألة:

ما هو حكم تَقْبيلِ الرَّجل وجه الرَّجل؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن التقبيل ولو كان بقصد اللذة لا يفطر الصائم ما لم يسبب الإنزال<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في حكم تَقْبِيلِ الرَّجل وجه الرَّجل، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا بأس أن يُقبِّلَ الرجلُ وَجْهَ الرجلِ إذا كان فقيهًا أو عالمًا أو زاهدًا يريدُ بذلك إعزاز الدِّينِ، وأما غير ذلك فيكره أن يُقبِّلَ الرجلُ وجه آخر أو جبهته أو رأسه (۲).

## ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١\_ من القرآن:

قال الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (٣).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، إلى أنه لا بأس أن يُقبَّلَ الرجلُ وَجْهَ الرجلِ إذا كان فقيهًا أو عالمًا أو زاهدًا يريدُ بذلك إعزاز الدِّينِ، وأما غير ذلك فيكره أن يُقبِّلَ الرجلُ وجه آخر أو جبهته أو رأسه.

انظر: الرازي: تحفة الملوك (٢٣٤/١)

الثاني: وهو مذهب الحنفية في رواية، والمالكية، والحنابلة: أنه مكروه، ولم يذكروا قيدًا، وعند الشافعية مكروه في غير سفر وموت ولغير الأمرد الحسن.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٢٥/٨)، الزيعلي: تبيين الحقائق (٢٥/٦)، ابن رشد: البيان والتحصيل انظر: ابن نجيم: المجموع (٦٣٧/٤)، الرحيباني: مطالب أولى النهي (٩٤٤/١).

الثالث: وهو مذهب الحنفية في رواية ثانية: حرام إن كان عن شهوة، جائز على وجه البر.

انظر: ابن عابدین: الدر المختار (٣٨٥/٦).

(٣) المجادلة: آية: (١١).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الموصلي: الاختيار (۱۳٤/۱)، ابن عابدين: حاشيته (۱۱۲،۱۱۳/۲)، القليوبي: حاشيته (٥٨/٢)، الأزهري: جواهر الإكليل (٤٧/١)، ابن قدامة: المغني (١١٢،١١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن مازة: المحيط البرهاني (٢٧٩/٥)، مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦٩/٥).

مسائل متفرقة المبحث الرابع

#### وحه الدلالة:

الشاهد من الآية " يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ "، ، فالله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به، من العلم والإيمان<sup>(١)</sup>، ومن كان مرفوعا عند الله على ، فلا بد أن يكون مرفوعا عندنا معاشر المسلمين، ولا شك أن التقبيل على وجه الاحترام والتقدير يدخل في ذلك.

#### ٢\_ من السنة:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ »(٢). وحه الدلالة:

قول النبي على: " وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ "، يدل على ضرورة إكرام حافظ القرآن وإعزازه، وسماه حاملاً له لما يحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة<sup>(٣)</sup>، ومن إعزازه تقبيل يده ووجهه، إذ إن في ذلك إعزاز للدين.

#### ٣\_ من آثار الصحابة:

صح أن عبد الله بن عباس عليه أخذ بركاب زيد بن ثابت عليه ، فقال زيد: مهلاً يا ابن عم رسول الله، فقال عبد الله: هكذا كنا نصنع بعلمائنا من أكابر أصحاب رسول الله، فلما استوى زيد بن ثابت على بغلته، فقال لابن عباس: ناولني يدك فناوله، فقبل زيد يده، وقال: هكذا نصنع بأهل بيت رسول الله رضي فهذا يدلك على أنه لا بأس بتقبيل يد غيره لعلمه أو شرفه، وقد حكى عن سفيان أنه سمى تقبيل يد العالم، والسلطان العادل سنة، فقال له عبد الله بن المبارك: ومن يحسن هذا غيرك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السعدى: تفسيره (۱/۸٤٦).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: سننه [ كتاب الأدب: باب فِي تَثْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ (٤١١/٤)، ح: (٤٨٤٥) ]، وقال الألباني: حديث حسن، راجع المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) العظيم آبادي: عون المعبود (١٣٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) البغوي: شرح السنة (٢/١٣).

المسألة الرابعة: في حكم الرجل يغمز رجْلَ آخر.

## أولاً: صورة المسألة:

هل يُباح للرَّجل أن يغمز رجْلَ آخر؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن لا قصاص على من مس عضوًا لا يحل لَهُ مَسّه<sup>(۱)</sup>، واختلفوا هل يُباح للرَّجل أن يغمز رجْلَ آخر؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن ذلك مباح<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

## ١\_ من القرأن:

أ ـ قال الله ﷺ : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } (٣).

#### وجه الدلالة:

اعتبر الله ﷺ تحليل الحرام وتحريم الحلال افتراء وكذب (٤) وسبب للحرمان من الفلاح، ويدخل في هذا القول بحرمة غمز الفخذ فإنه لا يوجد ما يحرم ذلك من نصوص صحيحة صريحة من القرآن أو من السنة، فيبقى على اصل الإباحة.

ب ـ قال الله عَلَى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (°).

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية في المذهب الحنفي: أن غمز الرجل لفخذ أخيه مباح. انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوي الهندية (٣٦٣/٥).

الثاني: وهو المختار عند الحنفية، ومذهب أبي بكر: أنه مكروه.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢٢٣/٨)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٨٣/٥).

(٣) النحل: الآية: (١١٦).

(٤) قطب: الظلال (٤/٢٩٤).

(٥) الشورى: الآية (٢١).

ي: وهو المحتار عند الحنفية، ومدهب ابي بحر. الله ه

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٦٣/٥).

#### وجه الدلالة:

قوله ﴿ اللَّهُ عَلَى: { شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }أي: من الشرك والبدع، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم (١)، ومما يدخل في ذلك القول بتحريم غمز الفخذ، إذ تبني هذا الرأي تشريع في الدين بما لم يأذن به الله كالى .

المسألة الخامسة: في حكم السَّمَر بعد العِشاع.

## أولاً: صورة المسألة:

هل يكره السَّمَرُ بعد العِشاءِ أم لا؟

## ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على كراهة ابتداء العشاء حال كون الشخص تائقًا للطعام (٢)، واختلفوا هل يكره السّمَرُ بعد العِشاءِ أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن السّمَرَ على ثلاثة أوجهِ، أحدُها: أنْ يكونَ في مذاكرة العلم فهو أفضلُ من النوم، والثاني: أن يكون في أساطير الأولين والسخرية والضحك فهو مكروة، والثالث: أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقولَ الباطلِ فلا بأسَ به والكَفُ عنه أفضلُ (٢).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، إلى أن السَّمَرَ على ثلاثة أوجهٍ، أحدُها: أنْ يكونَ في مذاكرة العلم فهو أفضلُ من النوم، والثاني: أن يكون في أساطير الأولين والسخرية والضحك فهو مكروه، والثالث: أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقولَ الباطلِ فلا بأسَ به والكَفُّ عنه أفضلُ.

الثاني: وهو مذهب الحنفية، والحنابلة: أنه مكروه لغير حاجة.

ابن نجيم: البحر الرائق (٢٦١/١)، ابن تيمية: شرح العمدة (٢١٤/١)، النجدي: حاشية الروض المربع (٢٧٧١). الثالث: وهو مذهب مجاهد: أنه لا يجوز.

انظر: ابن عبد البر: الاستذكار (٦٣٢/١)، ابن رشد: البيان والتحصيل (٣٥٢/١).

<sup>(</sup>۱) السعدي: تفسيره (۱/۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) ابن قاسم: الإحكام شرح أصول الأحكام (١/٤٥٢).

<sup>(7)</sup> مجموعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية (7)

المبحث الرابع

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

١\_ من السنة:

عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَانَ دِكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ»<sup>(١)</sup>.

## ٢\_ من المعقول:

السهر في السمر في أساطير الأولين يؤدي غالبًا إلى التقصير في القيام لصلاة الصبح في جماعة، القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات(1).

(٢) الشوكاني: نيل الأوطار (١٧/١).

<sup>(</sup>١) ابن حبان: صحيحه [ فصل في القنوت: ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّح بإبَاحَةِ السَّمَر بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَة إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٣٧٩/٥)، ح: (٢٠٣٤) ]، وقال الألباني/ صحيح، انظر المصدر نفسه.

## المسألة السادسة: في تقدير المريض

## أولاً: صورة المسألة:

من هو المريض الذي يثبت له شرعًا صفة (المرض)؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة (۱)، واختلفوا في المريض الذي يثبت له شرعاً صفة (المرض)؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه إن كان المرض يزداد به أبدًا فهو مريضٌ، وإن كان يزداد مرّةً ويقل أخرى فهو صحيحٌ(۱).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### من المعقول:

المريض شرعًا هو ما زاد مرضه، وإن صار قديمًا لا يزداد كان بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره، لأنه ما دام يزداد علته فالغالب أن آخره الموت، وإذا صار بحيث لا يزداد فلا يخاف منه الموت فكان بمنزلة الصحيح<sup>(٣)</sup>.

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو رواية في المذهب الحنفي: أنه إن كان المرض يزداد به أبدًا فهو مريضٌ، وإن كان يزداد مرّةً ويقل أخرى فهو صحيحٌ،.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٢١/٢)، الزيلعي: تبيين الحقائق (٢٤٨/٢).

الثاني: وهو مذهب محمد بن مسلمة: هو الذي لا يرجى برؤه بالتداوي.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٢١/٢).

الثالث: وهو مذهب أبي الليث: هو الذي لا يستطيع أن يصلي قائمًا.

انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير (٥٠٩/٧).

الرابع: قد ورد في المذهب الحنفي، أقوال كثيرة منها: المريض هو الذي لا يقوم في البيت كما يعتاده الأصحاء، أو هو الذي لا يستطيع أن يخطو ثلاث خطوات، أو هو الذي يعجز عن قضاء حوائجه خارج البيت، أو هو الذي لا يستطيع أداء الصلاة جالسًا، أو هو الذي لا يستطيع إلا أن يقوم غيره، أو هو الذي لا يستطيع المشي إلا أن يهادي بين اثنين.

انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (١٢١/٢)، الحداد: الجوهرة النيرة (٤٩٠/٢)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٥٠٩/٧).

(٣) السرخسي: المبسوط (٣٠٣/٦)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) الزيلعي: تبيين الحقائق (٢٤٨/٢).

# المسألة السابعة: دخول المرأة الحمَّام العام المخصص للنساء

## أولاً: صورة المسألة:

هل يُباح للمرأة دخول الحمَّام العام المخصص للنساء أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَق العلماء على اسْتِحْسَان الطّيب لغير الْمحرم ولغير الْمَرْأَة الْخَارِجَة إلى الْمَسْجِد أَو إلى حوائجها (١)، واختلفوا هل يُباح للمرأة دخول الحمَّام العام المخصص للنساء أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا يباح لها وتُمنع منه (١).

## ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### ١ من السنة:

أـ عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة، فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات . سمعت رسول الله على يقول: (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله)(٣).

والمسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، إلى أنه لا يباح لها وتُمنع منه.

الثاني: وهو مذهب قاضيخان، والسرخسي، ورواية عند المالكية، ورواية عند الشافعية: يجوز لها دخول الحمام. انظر: ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٣/٤)، ابن مازه: المحيط البرهاني (٢٥٩/٥)، ابن الهمام: فتح القدير (٣٤٩/٤)، القرافي: الذخيرة (٢٨٦/٣)، الدسوقي: حاشيته (٣٤٢/٢)، النووي وآخرون: المجموع (٢٥٣/١٨)،

الحصيني: كفاية الأخيار (٣٥٣/١)، الشربيني: مغنى المحتاج (٢٥٧/٤).

الثالث: وهو رواية ثانية عند المالكية، ورواية ثانية عند الشافعية ورواية عند الحنابلة: أنها لا تدخل إلا في علة، فهو مكروه بدون حاجة.

العبدري: التاج والإكليل (٩٣/٢)، الصاوي: بلغة السالك (٣٣٠/٢)، الأنصاري: أسنى المطالب (٢٢٢/٤)، العبدري: الروض المربع (٣٨/١)، ابن قدامة: المغني (٢٦٣/١)، البهوتي: كشاف القناع (١٩٩١).

الرابع: وهو رواية ثالثة عند المالكية، ورواية ثانية عند الحنابلة: أنه مكروه.

انظر: العدوي: حاشيته (٢/٥٩٥)، ابن رشد: البيان والتحصيل (١٨/٥٥)، ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٣٠/١)، البعلى: مختصر الفتاوى المصرية (٣٤/١) .

(٣) ابن ماجه: سننه [ كتاب الأدب: باب دخول الحمام (٢/١٢٣٤)، ح: (٣٧٥٠) ]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم: البحر الرائق (٢١٣/٤)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (٣٩٩/٤).

#### وجه الدلالة:

قول النبي ﷺ: " فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ﷺ "، لأنها إنما تكون قد هتكت سترها إذا وضعت ثيابها حيث لا تأمن أن يطلع أحد من الرجال عليها مكشوفة الرأس أو الجسم إن تجردت عريانة (۱).

ب عن جابر: أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر (٢).

#### وجه الدلالة:

قول النبي ﷺ: " فلا يدخل حليلته الحمام "، نهي، والنهي للتحريم ، والحديث دليل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا(").

## ٢ من آثار الصحابة:

قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ ﴿ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَدَعُوا نِسَاءَكُمْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ ...، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخدري ، وَعَائِشَةَ ، وَالْمِقْدَامِ (٤).

۱) السوحاني. نين الاوطار (۱۰/۱۱).

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: البيان والتحصيل (۱۸/ ۶۹).

<sup>(</sup>٢) الترمذي: سننه [ كتاب الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام (١١٣/٥)، ح: (٢٨٠١) ]، وقال الألباني: حسن، انظر المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الشوكاني: نيل الأوطار (٢٠/١).

<sup>(</sup>٤) البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة (٢٠٤/١).

# المسألة الثامنة: سفر الزوج بزوجته

## أولاً: صورة المسألة:

أراد الرجلُ أن يسافر بزوجته ويغترب بها، فهل يحق له ذلك أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّقَق العلماء على أَن سفر الْمَرْأَة فِيمَا أُبِيح لَهَا مَعَ زوج أَو ذِي محرم مُبَاح (۱)، واختلفوا في أراد الرجل أن يسافر بزوجته ويغترب بها، فهل يحق له ذلك أم لا؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه ليس له ذلك؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد (۲).

#### ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

#### من المعقول:

أ ـ ليس له السفر مطلقًا بلا رضاها بسبب فساد الزمان (٣).

ب ـ أنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت (٤).

والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو مذهب الحنفية: أنه ليس له أن يغترب بزوجه؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد.

انظر: ابن عابدین: حاشیته ( $(2 \sqrt{\pi})$ )، ابن عابدین: الدر المحتار ( $(2 \sqrt{\pi})$ ).

الثاني: وهو مذهب المالكية والحنابلة: يجوز بشرط الأمن، ونفاذ أحكام الإسلام، وأن يكون المكان قريبا لا يخفى خبره، إلا أن الحنابلة لم يشترطوا إلا الأمن.

الصاوي: بلغة السالك (۲/۹۹٪)، الخرشي: مختصر سيدي خليل (۲۲۲/۳)، عليش: منح الجليل (۳/٤٢٪)، الرعيني: مواهب الجليل (۱۸۷/۰)، البهوتي: كشاف القناع (۱۸۷/۰)، الرعيني: مواهب الجليل (۲۰۸/۰)، البهوتي: كشاف القناع (۲۸۷/۰)، الرحيباني: مطالب أولي النهى (۲۰۸/۰)، ابن العثيمين: الشرح الممتع (۱۷۱/۲).

الثالث: وهو مذهب الشافعية: أنه يجوز، ولم يذكروا قيدًا.

انظر: الرافعي: العزيز (١٠٨/١٠)، الغزالي: الوسيط (٥٠٠/٣)، الزركشي: خبايا الزوايا (٦٧/١)، النووي: روضة الطالبين (٨١/٤).

(۳) ابن عابدین: حاشیته (۱٤٦/۳).

(٤) ابن عابدين: حاشيته (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٥١).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۱٤٧/۳).

مسائل متفرقة المبحث الرابع

المسألة التاسعة: التسليم على الصبيان

# أولاً: صورة المسألة:

مرَّ رجلٌ على مجموعة من الصبيان، فهل يُسلِّم عليهم أم لا؟

# ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتَّفَق العلماء على أن الْمَار من الْمُسلمين على الْجَالِس أو الْجُلُوس مِنْهُم أنه يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم، وَاتَّقَقُوا على ايجاب الرَّد بمثل ذَلِك (١)، واختلفوا في رجلِ مرَّ على مجموعة من الصبيان، فهل يُسلِّم عليهم أم لا؟ فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أن التسليم على الصبيان أفضل (٢).

## ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلي:

#### ١\_ من السنة:

عَنْ أَنس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ، وَيُسلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسنَحُ رُءُوسِنَهُمْ»<sup>(۳)</sup>.

#### وجه الدلالة:

الحديث نص في مشروعية السلام على الصبيان بل هو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة (٤)، وهذا يفهم من دلالة الاستمرار التي يفيدها الفعل المضارع " وَيُسلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهمْ ".

#### ٢\_ من فعل السلف:

أ ـ عن ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: «كَانَ مُحَمَّدٌ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَلَا يُسْمِعُهُمْ»  $(^{\circ})$ . ب ـ عَنْ شُرَيْح: «أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَان»<sup>(٦)</sup>.

والمسألة فيها قولان:

الأول: وهو موافق للفقيه أبى جعفر الهندواني، وهو مذهب شريح، والفقيه أبي الليث: أن التسليم على الصبيان أفضل. انظر: مجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية (٣٢٥/٥)، ابن مازه: المحيط البرهاني (١٦٣/٥)، ابن عابدین: حاشیته (۲/۶۱۶).

الثاني: وهو مذهب الحنفية، والحسن: أنه لا يسلم.

(٣) ابن حبان: صحيحه [ كتاب الرحمة: باب ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَى صِغَار أَوْلَادِ آدَمَ (٢٠٥/٢)، ح: (٤٥٩)]، وقال الألباني: صحيح، انظر: المرجع نفسه.

- (٤) ابن حجر: فتح الباري (٣٣/١١)، المباركفوري: تحفة الأحوذي (٧/ ٣٩٣).
- (٥) ابن أبي شيبة: مصنفه [كتاب الأدب: في السَّلَام عَلَى الصِّبْيَان (٥/ ٢٥١)، ح: (٢٥٧٧٩)].
- (٦) ابن أبي شيبة: مصنفه [كتاب الأدب: فِي السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَان (٥/ ٢٥١)، ح: (٢٥٧٧٦)].

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١٥٦/١)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین: حاشیته (۲/٤١٤).

المبحث الرابع مسائل متفرقة

المسألة العاشرة: رد السلام على قارئ القرآن

#### أولاً: صورة المسألة:

رجلٌ يقرأُ القرآن فدخل عليه آخرُ، فرد عليه السلام، فهل يلزمه الجواب أم لا يلزمه؟

#### ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن المار من المسلمين يرد على الجالس ويقول: السلام عليكم، واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في رجلٍ يقرأُ القرآن فدخل عليه آخرُ، فرد عليه السلام، فهل يلزمه الجواب أم لا يلزمه؟، فقد ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني إلى أنه لا ينبغي له أن يُسلِّم عليه ابتداءً، ولو سلَّمَ عليه لا يلزمه الجواب<sup>(۲)</sup>.

والمسألة فيها خمسة أقوال:

الأول: وهو موافق للفقيه أبي جعفر الهندواني، وهو المختار في المذهب الحنفي، وإليه ذهب الصدر الشهيد، وأبو الليث، ورواية عند المالكية: أنه لا ينبغي للرجل أن يُسلِّم على قارئ القرآن ابتداءً، ولو سلَّمَ عليه لا يلزمه الجواب. انظر: ابن عابدين: حاشيته (٦١٨/١)، الخرشي: مختصره على سيدي خليل (١١٠/٣).

الثاني: وهو مذهب المالكية: يسن السلام ويجب الرد.

انظر: الخرشي: مختصره على سيدي خليل (١١٠/٣).

الثالث: وهو رواية عند الشافعية: أنه يرد بإشارة.

انظر: النووي: روضة الطالبين (٢٣٢/١).

الرابع: وهو رواية أخرى عند الشافعية: أنه يرد باللفظ ثم يستعيذ ويستأنف القراءة.

انظر: النووي: روضة الطالبين (٢٣٢/١).

الخامس: رواية للحنابلة: يرد من غير كراهة.

انظر: ابن قدامة: المغني (١/٢٦٥).

171

.

<sup>(</sup>١) ابن حزم: مراتب الإجماع (١/١٥٦).

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع (١٠/٧).

المبحث الرابع

ثالثاً: الأدلة:

والأدلة على ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني ما يلى:

١\_ من القرآن:

قال الله عَهَاكُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }(١).

وجه الدلالة:

تنص الآية على ضرورة الاستماع للقرآن بل والإنصات له، ولا يكون منصتًا من يرد السلام كلما طُرح عليه؛ لأن الإشتغال بأحدهما يفوت الاخر (٢).

#### ٢\_ من المعقول:

لأنَّهُ اشتغل بأمرِ هو أهمُّ وأعظمُ من ردِّ السلام، ألا وهو قراءة القرآن، فلا يلزمه الاشتغال(٣).

والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المباركفوري: تحفة الإحوذي (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع (١٠/٧).





## الضاتمة والتوصيات

## وتشتمل على:

- ♦ أولاً: أهم النتائج.
- ♦ ثانيا: أهم التوصيات والمقترحات.





الحمد لله حمدًا يليق بجلاله، والشكر له على توفيقه وإحسانه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله،، فإنه يطيب لي قبل أن أضع قَلَمَ البحث في جمع فقه الفقيه أبي جعفر الهندواني (من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء)، أن أُسطَّر أهمَّ النتائج التي توصلتُ إليها، ثم أُردفها ببعض التوصيات:

#### أولًا: النتائج:

- 1. الفقيه أبو جعفر الهنداوني -رحمه الله من كبار فقهاء الحنفية، ويُذكر في كتبهم باسمه الصريح، أو بالهنداوني فقط، أو بأبي جعفر فقط، ويُطلق عليه الفقيه؛ وعلى هذا الأساس تم البحث عن مسائله في كتب المذهب الحنفي.
- ٢. عاش الفقيه أبو جعفر الهندواني في القرن الرابع الهجري، مما كان له الأثر البارز في فتاويه واختياراته الفقهية، كما يظهر ذلك في مضمون هذه الرسالة.
- ٣. تتميز المسائل التي أفتى بها الفقيه أبو جعفر الهنداوني بالدقة، حيث ظهر لي أنه يتطرق للإفتاء في مسائل قلما يتطرق إليها الفقهاء في المذهب الحنفي، وفي غيره من المذاهب، مما جعل عملية البحث المقارن في كثير من الأحيان متعسرة إلا أن الله -وله الحمد- يُيسر كل عسير.
- ٤. كثيرٌ من أقوال الفقيه أبي جعفر الهنداوني يطلقها دون أن تذكر كتب الحنفية الأدلة التي استند عليها، مما دفعني في كثير من الأحيان إلى الاستدلال لقوله من كتب الفقه عمومًا، وبما يفتح الله به عليً من نصوص الكتاب والسنة.
- ٥. من خلال جمع المسائل التي أفتى بها الفقيه أبو جعفر الهنداوني اتضح للباحث أن مصادر الفقه عند الفقيه ثمانية مصادر ألا وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس، أقوال الصحابة والتابعين، القواعد الفقهية، اللغة، المعقول، إلا أنه وحسب الأبواب الفقهية التي بحثتها فإنه يعتمد على المعقول في كثير من الأحيان.



- ٦. تبين للباحث أن الفقيه أبا جعفر الهنداوني ينتمي إلى المدرسة الوسطية في الفقه، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، مما كان له الأثر الحسن على شخصية الباحث ونظرته للفقه الإسلامي.
- ٧. ظهر للباحث من خلال الاشتغال بهذه المنهجية في البحث العلمي أهمية هذا النوع من الرسائل العلمية في إبراز أئمة الإسلام والمبرزين، والاستفادة منهم ومن أراءهم في حل معضلات الواقع المعاصر، مضافًا إلى جهد الأئمة الأربعة في هذا المضمار.
- ٨. بعد الفراغ من جمع فقه الفقيه أبي جعفر الهنداوني بَانَ للباحث أن للفقيه حظ وافر من المسائل في جميع أبواب الفقه، مما يجعل جمع فقهه يضيف إضافة جيدة إلى المكتبة الاسلامية.

#### ثانيًا: التوصيات:

- ١. يوصى الباحث طلاب العلم بمتابعة البحث في مسائل الفقيه أبي جعفر الهنداوني، والتي لم
   يبق منها إلا كتاب المعاملات.
- يوصى الباحث بإبراز فقه الأئمة الذين لم يبرز فقههم، لما في ذلك من أهمية بالغة لطلبة العلم وعموم المسلمين.
- ٣. يوصي الباحث طلاب العلم بالبحث في فقه الأئمة (غير الأئمة الأربعة)، لما في ذلك من توسيع للمَلْكَة الفقهية عندهم، فقد يجد الإنسان في النهر ما لا يجده في البحر المحيط.
- ٤. يوصي الباحث مراكز البحث العلمي ومجامع الفقه بالعناية بالرسائل العلمية التي جمعت في بيان فقه أئمة السلف بخلاف أصحاب المذاهب الأربعة وإبرازها بالوسائل التقنية المعاصرة؛ نشرًا للعلم، وقضاء على الجهل، ومساهمة في القضاء على التعصب.





# الفهاسسالعامة

القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث النبوية .

♦ فهرس المصادر والمراجع.

\* فهرس الموضوعات.







# أولاً: فهارس الآيات القرآنية

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                                           | م |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| سورة البقرة   |           |                                                                                 |   |
| 99            | (٢٩)      | "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"                         |   |
| ٦٣            | (١٥٨)     | اوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"                      |   |
| ٧٦            | (١٧٩-١٧٨) | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ"                   |   |
| <b>ソリー</b> でて | (۲۲٥)     | "لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"                          |   |
| ٣١            | (۲۲۸)     | "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك"                                  |   |
| ٤٢-٣٦         | (۲۲۹)     | "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ"                                                         |   |
| ٨             | (۲۳۰)     | "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا"      |   |
| ٤٨            | (٢٣٣)     | "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"              |   |
| ٨             | (۲۳٤)     | "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ"                    |   |
| 10.           | (۲۸۲)     | "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا"             |   |
| 1 £ 1         | (۲۸۳)     | وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ"      |   |
| V0A           | (۲۸٦)     | "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"                                |   |
|               |           | سورة آل عمران                                                                   |   |
| ٩٠            | (۱۰۲)     | اليَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ"                                 |   |
|               |           | سورة النساء                                                                     |   |
| ١٣            | (٤)       | "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"                                    |   |
| 177           | (٦)       | "وَمَنْ كان فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ"                               |   |
| ۲.            | (٤٥)      | اليَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى" |   |
| 100           | (9٤)      | "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا"          |   |
| 1 £ 7         | (180)     | "فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا"                     |   |
| 179           | (151)     | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"           |   |
| سورة المائدة  |           |                                                                                 |   |
| ٤٢            | (')       | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"                          |   |
| ١١٣           | (٢)       | "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"                              |   |
| ١             | (٣٨)      | وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا"    |   |
| ٧٨            | (٤٥)      | "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"                     |   |

| V.                                                                        | (٨٩)      | الله مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>V1</b>                                                                 |           | "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ" (٩٠) ٩٩ |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                           |           | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٥٧                                                                        | (171)     | ولَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٨٥                                                                        | (١٦٤)     | "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 01                                                                        | (١٦٤)     | "وَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                           |           | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 109-78                                                                    | (٣١)      | "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| -19-11-47                                                                 | (١٩٩)     | اخُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 175-71                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ١٧٤                                                                       | (٢٠٤)     | "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                           |           | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 177                                                                       | (۲۸)      | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 10.                                                                       | (٧٥)      | وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَصْلِهِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.0                                                                       | (117)     | "التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                           | سورة يوسف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 117                                                                       | (٢)       | "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1 £ £                                                                     | (41)      | "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                           |           | سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11.                                                                       | (٤)       | "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                           |           | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٧٩                                                                        | (17)      | "وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1 £ £                                                                     | (٣٦)      | "ولَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                           |           | سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 74                                                                        | (75-77)   | "وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| سورة مريم                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٨١                                                                        | (٦٤)      | "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| سورة الحج                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٥٨                                                                        | (٣٦)      | "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| · <del></del>                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| ٧٣            | (۲۸)          | اوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ"                  |  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سورة النور    |               |                                                                                       |  |
| ١٣٦           | (0-1)         | وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ"                |  |
| 1 2 7         | (٨٥)          | "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"   |  |
|               |               | سورة المؤمنون                                                                         |  |
| ث             | (110)         | "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ" |  |
|               |               | سورة النحل                                                                            |  |
| 170           | (۱۱٦)         | وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ"                  |  |
|               |               | سورة القصص                                                                            |  |
| 98            | (°)           | وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا"                   |  |
|               |               | سورة فاطر                                                                             |  |
| ٥١            | (١٨)          | "وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ"                                    |  |
|               |               | سورة الزخرف                                                                           |  |
| 100           | (٨٦)          | "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"                                    |  |
|               |               | سورة الشورى                                                                           |  |
| 170           | (۲۱)          | الَّمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ"              |  |
| سورة الذاريات |               |                                                                                       |  |
| ث             | (০٦)          | "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"                            |  |
|               |               | سورة النجم                                                                            |  |
| ٥١            | (٣٩)          | "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"                                        |  |
|               |               | سورة الحجرات                                                                          |  |
| ٥٩            | (۲)           | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"        |  |
| ٨٧            | (٩)           | وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"         |  |
| 1 • £         | (۱۱)          | ولا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ"                         |  |
| ١٠٦           | (١٣)          | "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى"                    |  |
|               | سورة المجادلة |                                                                                       |  |
| ١٦٣           | (۱۱)          | "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا"                       |  |
| سورة الصف     |               |                                                                                       |  |
| 107           | (٣-٢)         | "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"                   |  |

| سورة التغابن |              |                                                                             |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 2 7        | (۲۲)         | "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا" |  |
|              |              | سورة الطلاق                                                                 |  |
| 1 £ 9        | (٢)          | "وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"      |  |
| 1.1          | (Y)          | "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا"                          |  |
|              | سورة المعارج |                                                                             |  |
| 100          | (٣٣)         | "وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ"                              |  |
| سورة الإنسان |              |                                                                             |  |
| ١١٤          | (^)          | وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"    |  |

# ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة | متن الحديث                                                                                       | م           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٤٦         | "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟"                                                   | •           |
| 1.7        | "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي"         | ۲           |
| 179        | "إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"                                 | ٣           |
| 115        | "اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ"                          | ٤           |
| 1 £ 1      | "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" | 0           |
| 101        | "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ"                            | ٢           |
| ١٣٧        | "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"                                                                  | <b>&gt;</b> |
| 70         | "الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ"                           | ٨           |
| 04-51      | "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"                                                               | ٩           |
| 101        | "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"                     | ١.          |
| 1.4        | "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ"                  | 11          |
| 1.1        | "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"                                           | ١٢          |
| 1 5 7      | "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"                                            | ١٣          |
| ٤.         | "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكل امْرِئٍ مَا نَوَى"                          | ١٤          |
| 179        | "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت"                                               | 10          |
| ١٣٣        | اتَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ"                           | 7           |
| ٦٤         | التُّوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ"                                           | ١٧          |
| ٤٤         | الثَلاَثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ"            | ١٨          |
| ٧٦         | "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"                             | ۱۹          |
| ٦١         | "ضَحَّى النَّبِيُّ ﴾ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ"                                     | ۲.          |
| 90         | "فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً"                                        | ۲۱          |
| ١٦٧        | "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ"                                                   | 77          |
| ١٧٢        | "كَانَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ، وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ"            | 77          |
| 178        | "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ"                                | 7           |
| ١٦١        | "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"                                    | 70          |
| ۲۱         | "لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ"                                                        | 77          |
| ٧٨         | "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"                     | 77          |

### فهرس الأحاديث النبوية

| ت     | "لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ"                                        | ۲۸ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٨١    | "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام"                                         | ۲٩ |
| ٦٣    | "مَا مَلَأَ آدَمَيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ"                                         | ٣. |
| ۸۸    | امَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَا | ٣١ |
| 1 / • | "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار"                               | ٣٢ |
| ث     | "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"                                                    | ٣٣ |
| 177   | النَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ"                                  | ٣٤ |
| ١١٦   | "يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ"              | ٣٥ |



# ثالثًا: فهرس المصادر والمراجع

| بيانات المؤلف والكتاب                                    | المؤلف   | ۴   |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|
| ولاً . القرآن الكريم وعلومه                              | أر       |     |
| أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٧٠٠    | ابن كثير | ٠.١ |
| -٧٧٤ ه)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد        |          |     |
| سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م،         |          |     |
| الطبعة الثانية.                                          |          |     |
| شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى:   | الألوسىي | ۲.  |
| ١٢٧٠ه)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع        |          |     |
| المثاني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، المحقق: علي    |          |     |
| عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت.              |          |     |
| محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى     | البغوي   | ٠٣. |
| ٥١٦ هـ)، معالم التنزيل، دار طيبة للنشر والتوزيع          |          |     |
| ، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م، الطبعة الرابعة.                      |          |     |
| د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة      | الزحيلي  | . ٤ |
| والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر – دمشق               |          |     |
| ١٤١٨ هـ، الطبعة الثانية.                                 |          |     |
| عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى:          | السعدي   | .0  |
| ١٣٧٦ه)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،        |          |     |
| المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق مؤسسة الرسالة،        |          |     |
| ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م، الطبعة الأولى.                           |          |     |
| الشيخ محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ١٤١٨ه)،              | الشعراوي | ٦.  |
| تفسير الشعراوي - الخواطر، الناشر: مطابع أخبار اليوم.     |          |     |
| د. محمد سيد طنطاوى، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار    | طنطاوى   | .٧  |
| النهضة للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة الطبعة: الأولى. |          |     |
| سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: ١٣٨٥هـ)،          | قطب      | ٠.٨ |
| في ظلال القرآن، دار الشروق – القاهرة، ١٤١٢ هـ            |          |     |
| الطبعة السابعة عشر.                                      |          |     |

| مجموعة من العلماء، عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف        | مجموعة من العلماء | .9   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|
| الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، التفسير الميسر،    |                   |      |
| ٢٠٠٩هـ - ٢٠٠٩م، الطبعة الثانية.                           |                   |      |
| تانياً . الحديث وعلومه                                    |                   |      |
|                                                           | ** e. 5           |      |
| أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (١٥٩   | ابن أبي شيبة      | ٠١٠  |
| . ٢٣٥ هـ)، مُصنف ابن أبي شيبة، تحقيق : محمد عوامة،        |                   |      |
| الطبعة الأولى.                                            |                   |      |
| محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، | ابن حبان          | .11  |
| أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)               |                   |      |
| صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق: شعيب الأرنؤوط     |                   |      |
| الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، ١٤١٤ – ١٩٩٣                |                   |      |
| الطبعة الثانية.                                           |                   |      |
| أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي            | ابن حجر           | .17  |
| فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: أحمد بن علي بن        |                   |      |
| حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة -    |                   |      |
| بیروت ، ۱۳۷۹.                                             |                   |      |
| أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع         | ابن رجب           | .18  |
| العلوم والحكم، دار المعرفة – بيروت ١٤٠٨ه، الطبعة الأولى.  |                   |      |
| محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه           | ابن ماجه          | .1 ٤ |
| الناشر : دار الفكر - بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. |                   |      |
| أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن     | أبو داود          | .10  |
| عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، |                   |      |
| المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة       |                   |      |
| العصرية، صيدا - بيروت.                                    |                   |      |
| أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي     | الألباني          | .17  |
| بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)              |                   |      |
| التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، الناشر: دار با        |                   |      |
| وزير للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية       |                   |      |
| ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، الطبعة الأولى.                          |                   |      |

1 / / 5

| el 1 % % % % % % % % % % % % % % % %                      | ** ***   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي     | الألباني | .۱٧                                     |
| بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، السلسلة     |          |                                         |
| الصحيحة، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض.                  |          |                                         |
|                                                           |          |                                         |
| محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع        | البخاري  | .۱۸                                     |
| الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ           |          |                                         |
| الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق، الناشر:       |          |                                         |
| دار ابن کثیر ، الیمامة – بیروت۱٤۰۷ – ۱۹۸۷،                |          |                                         |
| الطبعة الثالثة.                                           |          |                                         |
| أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله   | الميزار  | .19                                     |
| العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ)، مسند البزار      |          |                                         |
| المنشور باسم البحر الزخار، الناشر: مكتبة العلوم والحكم -  |          |                                         |
| المدينة المنورة، الطبعة الأولى.                           |          |                                         |
| الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ه)، شرح السنة، تحقيق:          | البغوي   | ٠٢٠.                                    |
| شعيب الأرناؤوط و محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-      |          |                                         |
| دمشق ١٤٠٣، هـ – ١٩٨٣م، الطبعة الثانية.                    |          |                                         |
| أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن       | البوصيري | ۲۱.                                     |
| سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي          |          |                                         |
| (المتوفى: ٨٤٠ه)، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد      |          |                                         |
| العشرة، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن        |          |                                         |
| للنشر، الرياض، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م: الطبعة الأولى.           |          |                                         |
| أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  | البيهقي  | . ۲۲.                                   |
| أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ)، ا <b>لسنن الكبرى</b> ، |          |                                         |
| المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت –   |          |                                         |
| لبنان، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، الطبعة: الثالثة.                 |          |                                         |
| محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،        | الترمذي  | .۲۳                                     |
| أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، سنن الترمذي، الناشر: شركة      |          |                                         |
| ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م            |          |                                         |
| الطبعة الثانية.                                           |          |                                         |

| محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (سنة الوفاة         | الزرقاني     | ٤٢. |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
| ١١٢٢ه) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب     |              |     |
| العلمية ١٤١١هـ، بيروت.                                  |              |     |
| سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو       | الطبراني     | .۲٥ |
| القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المعجم الكبير، مكتبة  |              |     |
| العلوم والحكم - تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي مكتبة   |              |     |
| العلوم والحكم - الطبعة الثانية ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م.        |              |     |
| محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، عون المعبود       | العظيم آبادي | ۲۲. |
| شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٤١٥       |              |     |
| الطبعة الثانية.                                         |              |     |
| أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين          | العيني       | .۲٧ |
| الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ)، عمدة |              |     |
| القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث بيروت.        |              |     |
| علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي   | القاري       | ۸۲. |
| القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة      |              |     |
| المصابيح، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤٢٢هـ -    |              |     |
| ٢٠٠٢م، الطبعة الأولى.                                   |              |     |
| أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  | القسطلاني    | .۲۹ |
| المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: ٩٢٣هـ)،        |              |     |
| إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى          |              |     |
| الأميرية-مصر ١٣٢٣ هـ، الطبعة السابعة.                   |              |     |
| أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري     | المباركفوري  | ٠٣٠ |
| (المتوفى: ١٣٥٣هـ)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي       |              |     |
| الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.                      |              |     |
| مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:   | مسلم         | ۳۱. |
| ٢٦١ه)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل        |              |     |
| إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد |              |     |
| الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت         |              |     |
|                                                         |              |     |

| in the second se | 1+ 14     | ي س |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المناوي   | .٣٢ |
| علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |
| ١٠٣١هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |
| التجارية الكبرى - ١٤١٥ ه - ١٩٩٤ م، الطبعة الأولى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |
| الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، التيسير بشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المناوي   | .٣٣ |
| الجامع الصغير، دار النشر / مكتبة الإمام الشافعي - الرياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |
| ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م، الطبعة الثالثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |
| المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النجدي    | ٤٣. |
| الحريملي النجدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ)، تطريز رياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |
| الصالحين، المحقق: د.عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |
| آل حمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض ١٤٢٣ هـ –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |
| ٢٠٠٢ م، الطبعة: الأولى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |
| أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النسائي   | .۳٥ |
| (المتوفى: ٣٠٣هـ)، المجتبى من السنن = السنن الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |
| للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |     |
| الإسلامية - حلب، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ الطبعة الثانية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |
| أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النمري    | ۳٦. |
| النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، التمهيد لما في الموطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |
| من المعاني والأسانيد، المحقق: مصطفى بن أحمد العلوى و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |
| محمد عبد الكبير البكرى، الناشر: مؤسسة القرطبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |
| أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النووي    | .٣٧ |
| صحيح مسلم بن الحجاج [شرح النووي على صحيح مسلم]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |
| الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت، ١٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |
| الطبعة الثانية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |
| . أصول الفقه والقواعد الفقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ثاث     |     |
| تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن تيمية | .٣٨ |
| (المتوفى : ٧٢٨هـ)، القواعد النورانية الفقهية، المحقق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     |
| محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة السنة المحمدية، مصر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |
| 1 \$11 7 1 11 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |
| القاهرة، ١٣٧٠ه/١٩٥١م، الطبعة الأولى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |

| أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى:    | ابن رجب  | .۳۹   |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| ٧٩٥ه)، القواعد في الفقه الإسلامي، المحقق: طه عبد         |          |       |
| الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية،              |          |       |
| ١٣٩١ه/١٩٧١م، الطبعة الأولى.                              |          |       |
|                                                          |          |       |
| الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (٩٢٦–٩٧٠هـ)،       | ابن نجيم | . ٤ • |
| الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، الناشر: دار |          |       |
| الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٤٠٠هـ-١٩٨٠م                 |          |       |
| جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (المتوفى ٧٧٢ هـ)، التمهيد  | الإسنوي  | .٤١   |
| في تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو،        |          |       |
| مؤسسة الرسالة بيروت ، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م، الطبعة الأولى.      |          |       |
|                                                          |          |       |
| أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (١٢٨٥هـ – ١٣٥٧هـ)              | الزرقا   | . ٤ ٢ |
| شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد          |          |       |
| الزرقا، الناشر: دار القلم – دمشق / سوریا، ۱٤۰۹هـ –       |          |       |
| ١٩٨٩م، الطبعة الثانية.                                   |          |       |
|                                                          |          |       |
| محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله           | الزركشي  | . ٤٣  |
| المنثور في القواعد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية –    |          |       |
| الكويت، تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود، ١٤٠٥،          |          |       |
| الطبعة الثانية.                                          |          |       |
| أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم | السلمي   | . ٤ ٤ |
| بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى  |          |       |
| : ٦٦٠هـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، المحقق :        |          |       |
| محمود بن التلاميد الشنقيطي، الناشر: دار المعارف بيروت    |          |       |
| - لبنان.                                                 |          |       |
| عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (سنة الوفاة ٩١١هـ)،        | السيوطي  | . ٤0  |
| الأشباه والنظائر، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر    |          |       |
| ۱٤٠٣، مكان النشر بيروت.                                  |          |       |

| أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي                              | مك <i>ي</i> | .٤٦   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| الحنفي، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر                                 |             |       |
| سنة الوفاة ١٠٩٨ه، تحقيق شرح مولانا السيد أحمد بن محمد                              |             |       |
| الحنفي الحموي، الناشر دار الكتب العلمية                                            |             |       |
| سنة النشر ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، مكان النشر لبنان/بيروت.                                  |             |       |
| القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري،                                  | نكري        | . ٤٧  |
| دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون                                    |             |       |
| دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١٤٢١ هـ                            |             |       |
| - ٢٠٠٠ م الطبعة الأولى.                                                            |             |       |
| رابعاً . المذاهب الفقهية                                                           |             |       |
| ١ – المذهب الحنفي                                                                  |             |       |
| كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، سنة الوفاة                                 | ابن الهمام  | .٤٨   |
| ۲۸۱ه، <b>شرح فتح القدير</b> ، الناشر دار الفكر، بيروت.                             |             |       |
| حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه                            | ابن عابدین  | . ٤ 9 |
| أبو حنيفة، حاشية ابن عابدين، الناشر دار الفكر للطباعة                              |             |       |
| والنشر – بیروت، ۱٤۲۱هـ – ۲۰۰۰م.                                                    |             |       |
| علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن                              | ابن عابدین  | .0,   |
| عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (المتوفى:                                 |             |       |
| ۱۳۰٦ه)، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي «الدر                                |             |       |
| المختار شرح تنوير الأبصار» (رد المحتار)،                                           |             |       |
| الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان.                          |             |       |
| أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن                             | ابن مَازَةَ | .01   |
| عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ)، المحيط                             |             |       |
| البرهاني في الفقه النعماني، المحقق: عبد الكريم سامي                                |             |       |
| الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة:                          |             |       |
| الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤م.                                                           |             |       |
| زين الدين ابن نجيم الحنفي سنة الولادة ٩٢٦ه/ سنة الوفاة                             | ابن نجيم    | .07   |
| ٩٧٠ه، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر دار المعرفة –                           |             |       |
| بيروت.                                                                             |             |       |
| الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م.<br>زين الدين ابن نجيم الحنفي سنة الولادة ٩٢٦ه/ سنة الوفاة | ابن نجيم    | .07   |

| محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ   | البابرتي | ۰٥٣  |
|------------------------------------------------------------|----------|------|
| شمس الدين ابن الشيخ، جمال الدين الرومي البابرتي            |          |      |
| (المتوفى: ٧٨٦هـ)، العناية شرح الهداية، دار الفكر.          |          |      |
| أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، سنة الوفاة ١٠٣٠هـ،      | البغدادي | .0 { |
| مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان      |          |      |
| تحقيق أ. د محمد أحمد سراح، أ. د علي جمعة محمد.             |          |      |
| أبوبكر بن علي بن محمد الحدّاد اليمني، ت ٨٠٠ هـ، الجوهرة    | الحداد   | .00  |
| النيرة شرح مختصر القدوري، مطبعة حقّانية - باكستان.         |          |      |
| محمد بن علي بن محمد الحِصنني المعروف بعلاء الدين،          | الحصكفي  | .٥٦  |
| الحصكفي الحنفي (المتوفى: ١٠٨٨هـ)، الدر المختار شرح         |          |      |
| تنوير الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد المنعم خليل        |          |      |
| إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،        |          |      |
| ٣٢٤١هـ ٢٠٠٢م.                                              |          |      |
| علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق تعريب:        | حيدر     | ٠٥٧  |
| المحامي فهمي الحسيني، الناشر دار الكتب العلمية، مكان       |          |      |
| النشر: لبنان / بيروت.                                      |          |      |
|                                                            |          |      |
| محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، سنة الوفاة ٦٦٦ه،     | الرازي   | ۸٥.  |
| تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)،        |          |      |
| تحقيق د. عبد الله نذير أحمد، الناشر دار البشائر الإسلامية، |          |      |
| سنة النشر ١٤١٧، مكان النشر بيروت، عدد الأجزاء ١.           |          |      |
| فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق       | الزيلعي  | .٥٩  |
| شرح كنز الدقائق، الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة النشر      |          |      |
| ١٣١٣هـ، مكان النشر القاهرة.                                |          |      |
| شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط         | السرخسي  | ٠٦٠  |
| للسرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، الناشر:       |          |      |
| دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة    |          |      |
| الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.                                      |          |      |
|                                                            |          |      |

\(\frac{1}{9}\)

| أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، سنة الوفاة         | السعدي            | ۲۱.  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| ٤٦١، النتف في الفتاوى، تحقيق المحامي، الدكتور صلاح         |                   |      |
| الدين الناهي، الناشر دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ    |                   |      |
| - ۱۹۸۶م، مكان النشر: عمان الأردن/ بيروت لبنان.             |                   |      |
| محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي     | السمرقندي         | ۲۲.  |
| (المتوفى: ٥٤٠ه)، تحفة الفقهاء، الناشر دار الكتب العلمية-   |                   |      |
| بيروت، سنة النشر ١٤٠٥ – ١٩٨٤م.                             |                   |      |
| الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع         | الشيباني          | ٦٣.  |
| الصغير، مؤلف الجامع الصغير: أبو عبد الله محمد بن الحسن     |                   |      |
| الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، مؤلف النافع الكبير: محمد عبد    |                   |      |
| الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو       |                   |      |
| الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ)، الناشر: عالم الكتب – بيروت      |                   |      |
| الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ.                                   |                   |      |
| الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في       | الشيخ نظام وجماعة | .7 ٤ |
| مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الناشر دار الفكر،    | من علماء الهند    |      |
| سنة النشر: ١٤١١هـ - ١٩٩١م ، عدد الأجزاء ٦.                 |                   |      |
| عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي        | شيخي زاده         | .70  |
| زاده (توفي ١٠٧٨هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،       |                   |      |
| تحقيق وخرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، الناشر      |                   |      |
| دار الكتب العلمية– لبنان/ بيروت ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م.            |                   |      |
| أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي،       | الطرابلس          | .77  |
| معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، (المتوفى:   |                   |      |
| ٤٤٨ه)، الناشر: دار الفكر.                                  |                   |      |
| أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين             | العيني            | .٦٧  |
| الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: ٨٥٥هـ)، البناية |                   |      |
| شرح الهداية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان،     |                   |      |
| الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.                          |                   |      |
| <u> </u>                                                   |                   |      |
| عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب،  | الغنيمي           | .٦٨  |

| الكاساني الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الدنفي (توفي ١٩٨٨)، بدائع الصناني في ترتيب الشرائع، الناشر (توفي ١٩٨٨)، بدائع الصنانية في ترتيب الشرائع، الناشر محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولي – خسرو (المتوفى: ١٨٨٨م)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  ١٧٠ الموصلي الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  ١٧٠ الموصلي الورقت. ١٧٠ ابن جزي القاسم، محمد بن أحمد بن عبد الله، ابن جزي الكتب الغوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتتبيه على مذهب الشافية والمتنفية والحنابلية والتنبيه على مذهب الشافية والمنافية والحنابلية والتنبيه على مذهب الشافية والمنافية والحنابلية والتنبيه على مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافية المنافية والمنافقية والمنافقة والمنافقية والمنافقية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقية المنافقية المنافقة المن |                                                           |                  | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|
| دار الكتاب العربي - بيروت / ١٩٨٢ م.  ١٠ العلاخسرو محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولي - خسرو (المتوفى: ١٨٨٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  ١٧ الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  ١٧ بيروت.  ١٠ ابن جزي الواقاسي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي المؤانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتتبيه على مذهب الشافعية والحنبلية.  ١٩ الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ١٩٥٥)، بداية المجتهد و الشيئة الولادة ١٩٧١.  ١٠ ابن رشد الواليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي وأولادي المجتهد و السروفي: ١٩٥٥)، بداية المجتهد و البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٥٨، ١٤١٨ مـ ١٩٨٨م.  ١٠ ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، الكافي في فقه الها أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، ابن عبد البر النمري، الاستذكار، المتوفى: ١٩٤٠، الكافي في فقه الها أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، ابن عبد البر النمري، الاستذكار، المنافي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشرة الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الأولى، ١٩٤١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي      | الكاسان <i>ي</i> | .٦٩ |
| الملاخسرو محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولي – خسرو (المتوفى: ٥٨٨٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.        ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة – البين جزي البن جزي البن القليم الغرناطي، سنة الولادة ٩٦٦هم/ سنة الوفاة ١٤٧٥.        ابن جزي القليم الغزناطي، سنة الولادة ٩٦٦هم/ سنة الوفاة ١٤٧٥. القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنفية والحنبلية.        ابن رشد الولود محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشجيلا بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٩٥٥٥)، بداية المجتهد و أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٩٥٥م)، بداية المجتهد و أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٩٥٠م)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٤٩م)، الكافي في فقه أهل المديئة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الماستذكار، ابن عبد البر النموي، الاستذكار، المتوفى: ٩١٥م. الناسري، الإستذكار، المناسون المديئة، الطبعة الثانية، الطبعة الأولى، ١٤١١ الناسي، الاستذكار، المتوفى: ١٩٥٠ المديئة، الوليض الحديثة، الطبعة الثانية، الناسية، الأولى، ١٤١١ الناسي، الاستذكار، الناس عبد البر النمري، الاستذكار، الناس عبد البروت الطبعة الأولى، ١٤١١ الناس الناس عبد البروت الطبعة الأولى، ١٤١١ الناس الناس الناس المبية الأولى، ١٤١٠ الناس المبية الأولى، ١٤١٠ الهرب ١٤١٠ الناس الناس الناس المبية الأولى، ١٤١٠ الهرب ١٤١٠ المبية الأولى، ١٤١٠ الناس الناس المبية الأولى، ١٤١٠ الناس المبية الأولى، ١٤١٠ المبية الأولى، ١٤١٠ الناس المبية الأولى، ١٤١٠ الناس المبية الأولى، ١٤١٠ المبية الأولى، ١٤١٠ المبية الأولى، ١٤١٠ المبية الأولى، ١٤١٠ المبية المبية المبية المبية المبية الأولى المبية المبي       | (توفي ٥٨٧ه)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر       |                  |     |
| خسرو (المتوفى: ٥٨٨ه)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  البروت.  البروت.  البن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللله، ابن جزي الكابي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٦٣ه/ سنة الوفاة ١٤٧ه. الكابي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٦٣ه/ سنة الوفاة ١٤٧ه. القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب البن رشد البنائية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والحنبية.  البن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي وأولاده، الهابئة المعتهد و أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٩٥ه)، بداية المجتهد و أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٤٥٠ه)، البن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن بدر التنبية والتعليل لمسائل المسائل المنبئة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المائمي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المائمي، المكامية الأولى ، ١٤١١ الناشري، الاسائمة الأولى ، ١٤١١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤١١ الناشرة عبد البر النامي، الاستذكار، المتناف الملهة الأولى ، ١٤١١ الملهة الأولى ، ١٤١٠ المله المله الملهة الأولى ، ١٤١٥ المله الملهة الأولى ، ١٤١١ المله المل | دار الكتاب العربي- بيروت/ ١٩٨٢م.                          |                  |     |
| الناشر: دار إحياء الكتب العربية.  البن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة – بيروت.  البن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٢٣م/ سنة الوفاة ١٤٧ه.  الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٣٥م/ سنة الوفاة ١٤٧ه.  القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتتبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنفية والحنبلية.  الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥ه)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، نهاية الممتصد، الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٠٤٨ هـ ١٩٨٩م.  البن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المابعة الثانية، المناشري، الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ الذين الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ الفائية المائولي، المتافية الأولى، ا١٤١١ الغلية الأولى، ا١٤١١ المناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ الهروت الطبعة الأولى، ١٤١١ المناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ المناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ المناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ المناشرة المناشر | محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى -   | الملا خسرو       | ٠٧٠ |
| الموصلي ابن مودود الموصلي، الاختيار التعليل المختار، دار المعرفة — بيروت. ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغزاطي، سنة الولادة ٩٣٣ه/ سنة الوفاة ١٤٧ه. الكلبي الغزاطي، سنة الولادة ٩٣٣ه/ سنة الوفاة ١٤٧ه. الشافعية والحنفية والحنبلية. الشافعية والحنفية والحنبلية. الشافعية والحنفية والحنبلية. الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٩٥٥ه)، بداية المجتهد و نهاية المجتهد و مصر، الطبعة الرابعة ١٩٩٥ه/ ١٩٧٥م. ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٩٥٠هم)، بداية الممتندجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٠٨ هـ ١٩٨٨م. الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٠٨ هـ ١٩٨٨م. البن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م. ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤١١ الاستذكار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خسرو (المتوفى: ٨٨٥ه)، درر الحكام شرح غرر الأحكام،         |                  |     |
| YY. ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن عجد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٣٣ه/ سنة الوفاة ١٤٧ه.  الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ١٩٣٨/ سنة الوفاة ١٤٧ه.  الشافعية والحنبلية.  الشافعية والحنبلية.  الشافعية بابن رشد الحفيد (المتوفى: ١٩٥ه)، بداية المجتهد و الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ١٩٥ه)، بداية المجتهد و مصر، الطبعة الرابعة ١٩٧٥/ ١٩٨٨.  ١بن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٥٥ه)، بداية المجتهد و أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٥٥٩)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٨٨ هـ ١٩٨٨ م.  ١بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٤٨٠ م.  ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، النمري، الاستذكار، الناشعة الأولى، ١٤٨١ العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٨١ العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٨١ المائية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ المناسة المهمة الأولى، ١٤٢١ المهمة المهمة الأولى المهمة المه   | الناشر: دار إحياء الكتب العربية.                          |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة – | الموصلي          | .٧١ |
| ابن جزي الكتابي الغرناطي، سنة الولادة ٦٩٣هـ/ سنة الوفاة ٢٤١هـ.  الكتابي الغرناطي، سنة الولادة ٦٩٣هـ/ سنة الوفاة ٢٤١هـ.  الشافعية والحنفية والحنبية.  الشافعية والحنفية والحنبية.  الشافعية الحديثة والحنبية والتنبيه على مذهب المالكية والتنبيه على مذهب السافعية والحنبية والحنبية والحنبية المتحتهد والشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، بداية المجتهد ومصر، الطبعة الرابعة مصطفى الحلبي وأولاده،  مصر، الطبعة الرابعة م٢٩٥هـ/١٩٥٩م.  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٩هـ)، الكافي في فقة أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، المابعة الثانية، المابعة الثانية، المنتكار،  ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بيروت.                                                    |                  |     |
| الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ٩٦هم/ سنة الوفاة ١٤٧ه.  القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتتبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية.  البن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحقيد (المتوفى: ٩٥٥هـ)، بداية المجتهد و مصر، الطبعة الرابعة ١٩٣٥هـ/١٩٨٥.  ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٤٠٤هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.  ابن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المابعة الثانية، المابعة الثانية، المابعة الثانية، المابعة الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢ – المذهب المالكي                                        |                  |     |
| القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والحنفية والمتنبلية.  ابن رشد ابن رشد الفيد (المتوفى: ٥٩٥ه)، بداية المجتهد و الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ١٩٥٥)، بداية المجتهد و مصر، الطبعة الرابعة ١٩٩٥هم/١٩٥٥،  ابن رشد الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٤٠هم)، ابن رشد القرطبي (المتوفى: ١٠٤٠هم)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هم ١٤٨٠مم، النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٠هم)، الكافي في فقه أهل النمري المدينة، المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المادينة، الطبعة الثانية، المادينة، الطبعة الثانية، المناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي     | ابن جزي          | .٧٢ |
| الشافعية والحنفية والحنبلية.  ابن رشد البن رشد الحفيد (المتوفى : ٩٥٥هـ)، بداية المجتهد و الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : ٩٥٥هـ)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الناشر : مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة ١٩٩٥هـ/ ١٩٧٥م.  ١بن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٤٠٤هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م.  ١بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، ابن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكلبي الغرناطي، سنة الولادة ٦٩٣ه/ سنة الوفاة ٧٤١ه.       | ·                |     |
| ابن رشد الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : ٥٩٥هـ)، بداية المجتهد و نهاية المهتهد الناشر : مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة ١٣٩٥هـ/١٩٥٩م.  ابن رشد ابن رشد الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٠٤هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٤٨٨م. ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٣هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، العبن عبد البر النمري، الامتذكار، ابن عبد البر النمري، الامتذكار، الفتر عبد البر النمري، الامتذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القوانين الفقهية، تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب   |                  |     |
| الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥ه)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة ١٩٩٥هـ/١٩٩٥م.  ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٠٤هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المسائل المسائل المسائل الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٤٨٠م.  ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المادية، الطبعة الثانية، المدينة البراض عبد البر النمري، الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، البن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشافعية والحنفية والحنبلية.                              |                  |     |
| نهاية المقتصد، الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة ١٣٩٥هـ/١٩٩٥م.  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٥٠هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المسائل المدينة الثانية ١٤٠٨هـ المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة الشائل المسائل ا | أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي    | ابن رشد          | .٧٣ |
| مصر، الطبعة الرابعة ١٣٩٥هـ/١٩٥٥م.  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ هـ ١٩٨٩م.  البيان عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٤هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة، الطبعة الثانية، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الكافي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الكافي الكولى ، ١٤٢١ المدينة الأولى ، ١٤٢١ الكنب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الكافي الكولى ، ١٤٢١ الكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، بداية المجتهد و  |                  |     |
| ابن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٠٤هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المسائل المسائل المسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م. ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٦هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة البن عبد البر النمري، الإستذكار، ابن عبد البر النمري، الإستذكار، النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الخامية الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نهاية المقتصد، الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده،        |                  |     |
| البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.  ابن عبد البر الفري القرطبي (المتوفى : ٣٢٤هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة، الطبعة الثانية، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الخامية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مصر، الطبعة الرابعة ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.                         |                  |     |
| المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.  ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٤هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٠٤١هـ/١٩٨٠م.  ١٢٦. ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٤٥٠هـ)،  | ابن رشد          | .٧٤ |
| الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م. ابن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٤هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١ الغلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل           |                  |     |
| ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٣٤٦هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المستخرجة، حققه: د. حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب         |                  |     |
| النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٤هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، الطبعة الثانية، المدينة الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ م. ابن عبد البر المري، الاستذكار، ابن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م.          |                  |     |
| النمري القرطبي (المتوفى : ٣٦٥هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، الطبعة الثانية، المدينة الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |     |
| المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، المديثة، الطبعة الثانية، المدينة،  | أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم      | ابن عبد البر     | .٧٥ |
| . ۱۹۸۰ه. ۱۹۸۰م. ابن عبد البر النمري، الاستذكار، ابن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ۱٤۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النمري القرطبي (المتوفى : ٤٦٣هـ)، الكافي في فقه أهل       |                  |     |
| ٧٦. ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية،    |                  |     |
| الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۹۸۰ه/۱۹۸۰م.                                              |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار،   | ابن عبد البر     | .٧٦ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، ١٤٢١    |                  |     |
| ١٠٠٠، تكفيق: شاتم مكمد علك ، مكمد علي معوص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠٠٠، تحقيق: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض.               |                  |     |

7 9 7 Y

| الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح    | الأزهري    | .٧٧     |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| مختصر خليل، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت/ لبنان.      | ٠ - رجري   | •       |
| مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفي:      | الأصبحي    | .۷۸     |
| المدونة الكبرى، المحقق: زكريا عميرات، الناشر: الناشر:     | ۱۵۰سی      | • • • • |
| ,                                                         |            |         |
| دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان.                          | - *1 *1    | )       |
| أبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي [من علماء   | البراذعي   | .٧٩     |
| القرن الرابع الهجري]، تهذيب مسائل المدونة المسمى،         |            |         |
| التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق وتعليق: أبو الحسن        |            |         |
| أحمد فريد المزيدي.                                        |            |         |
| أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (المتوفى:    | الخرشي     | ٠٨٠     |
| ۱۱۰۱ه)، شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر للطباعة –       |            |         |
| بيروت/ لبنان.                                             |            |         |
| أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير (المتوفى | الدردير    | ٠٨١     |
| ١٢٠١ه)، الشرح الكبير، الفقه المالكي.                      |            |         |
| محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى:            | الدسوقي    | ۲۸.     |
| ١٢٣٠ه)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تحقيق محمد         |            |         |
| علیش، الناشر: دار الفکر، مکان النشر: بیروت.               |            |         |
|                                                           |            |         |
| شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن         | الرعيني    | .۸۳     |
| الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفي:   | -          |         |
| ٩٥٤ه)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، المحقق:            |            |         |
| زکریا عمیرات، الناشر: دار عالم الکتب ۱٤۲۳هـ – ۲۰۰۳م.      |            |         |
| أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي   | الصاوي     | ۸٤.     |
| المتوفى: ١٢٤١ه)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير:           |            |         |
| (بلغة السالك الأقرب المسالك) دار المعارف، ط١، ١٩٨٦م.      |            |         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |            |         |
| محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، سنة      | العبدري    | ٠٨٥     |
| الوفاة ٨٩٧ه، التاج والإكليل لمختصر خليل، الناشر دار       | ر <u>ي</u> |         |
| الفكر، سنة النشر ١٣٩٨.                                    |            |         |
| الفخرة شبه النشر ۱۱۰ ۱۰۰                                  |            |         |

19m

|                                                            |          | To-  |
|------------------------------------------------------------|----------|------|
| على الصعيدي العدوي المالكي البقاعي، حاشية العدوي على       | العدوي   | .٨٦  |
| شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق يوسف الشيخ محمد،           |          |      |
| الناشر دار الفكر، سنة النشر ١٤١٢، مكان النشر بيروت.        |          |      |
| محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي            | علیش     | ٠٨٧. |
| (المتوفى: ١٢٩٩هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل،              |          |      |
| الناشر: دار الفكر – بيروت، تاريخ النشر: ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.      |          |      |
| شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد      | القرافي  | .۸۸  |
| حجي، الناشر: دار الغرب سنة النشر ١٩٩٤م، مكان النشر:        |          |      |
| بيروت، عدد الأجزاء ١٤.                                     |          |      |
| أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الوفاة       | القرافي  | .۸۹  |
| ٦٨٤ه، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق        |          |      |
| خليل المنصور، الناشر دار الكتب العلمية، مكان النشر         |          |      |
| بيروت، سنة النشر ١٤١٨هـ – ١٩٩٨م .                          |          |      |
|                                                            |          |      |
| أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي،             | الكردي   | .9 • |
| (المتوفى: ٦٤٦هـ) جامع الأمهات، المحقق: أبو عبد الرحمن      |          |      |
| الأخضري الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة    |          |      |
| الثانية ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م .                                   |          |      |
| أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر النَّمِيمي المازري المالكي | المازري  | .91  |
| (المتوفى: ٥٣٦ه)، شرح التلقين ، المحقق: سماحة الشيخ         |          |      |
| محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الإسلامي،       |          |      |
| الطبعة الأولى ٢٠٠٨ م.                                      |          |      |
| العلامة الفقيه علي بن خلف المنوفي المالكي المصري           | المنوفي  | .97  |
| (ت٩٣٩هـ)، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني،   |          |      |
| الناشر: دار الفكر، بيروت/ سنة النشر: ١٤١٢م.                |          |      |
|                                                            |          |      |
| أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى: ١١٢٦ه)، القواكه    | النفراوي | .9٣  |
| الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المحقق: رضا       |          |      |
| فرحات، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.                      |          |      |

| أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني | النفزي     | .9 ٤    |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| المالكي (المتوفى: ٣٨٦هـ)، النَّوادر والزِّيادات على مَا في |            |         |
| المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، الناشر: دار الغرب        |            |         |
| الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى١٩٩٩ م .                     |            |         |
|                                                            |            |         |
| أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين    | ابن النقيب | .90     |
| ابن النَّقِيب الشافعي (المتوفى: ٧٦٩هـ)، عمدة السالك وعدة   |            |         |
| الناسك، راجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهِيم الأنصاري،   |            |         |
| الناشر: الشؤون الدينية، قطر، الطبعة الأولى، ١٩٨٢ م.        |            |         |
| شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (المتوفى:         | الأسيوطي   | .97     |
| ٨٨٠ه)، جواهر العقود و معين القضاة و الموقعين و             |            |         |
| الشهود، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد          |            |         |
| السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان           |            |         |
| الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.                          |            |         |
| شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح          | الأنصاري   | .97     |
| روض الطالب، تحقیق : د. محمد محمد تامر، دار النشر:          |            |         |
| دار الكتب العلمية – بيروت – ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٠م، الطبعة        |            |         |
| الأولى عدد الأجزاء / ٤.                                    |            |         |
| زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، (المتوفى:         | الأنصاري   | .٩٨     |
| ٩٢٦ه)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، (هو شرح للمؤلف         |            |         |
| على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج       |            |         |
| الطالبين للنووي)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر،        |            |         |
| ٤١٤ ه/١٩٩٤م.                                               |            |         |
| عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، بغية             | باعلوي     | .99     |
| المسترشدين، دار النشر: دار الفكر، عدد الأجزاء / ١.         |            |         |
| سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، تحفة الحبيب        | البجيرمي   | . ۱ • • |
| على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب )، دار النشر:         |            |         |
| دار الكتب العلمية – بيروت/ لبنان – ١٤١٧هـ –١٩٩٦م           |            |         |
| الطبعة : الأولى، عدد الأجزاء / ٥ .                         |            |         |

| الدكتور مُصطفى البُغا، الدكتور مُصطفى الخِنْ، علي        | البغا وآخرون | . ) • ) |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| الشّربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،         |              |         |
| الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق          |              |         |
| الطبعة الرابعة، ١٤١٣ هـ – ١٩٩٢ م.                        |              |         |
| أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى  | البكري       | .1.7    |
| ۱۳۱۰ه)، حاشية إعانة الطالبين، الناشر: دار الفكر للطباعة  |              |         |
| والنشر والتوريع، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.        |              |         |
| أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي،        | الجاوي       | .1.٣    |
| نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، الناشر دار الفكر، مكان   |              |         |
| النشر بيروت، عدد الأجزاء ١.                              |              |         |
| تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي        | الحصيني      | . ۱ • ٤ |
| الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، تحقيق علي    |              |         |
| عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، الناشر دار الخير    |              |         |
| سنة النشر ۱۹۹٤، مكان النشر: دمشق.                        |              |         |
| تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي        | الحصيني      | .1.0    |
| الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، تحقيق علي    |              |         |
| عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، الناشر دار الخير    |              |         |
| سنة النشر ١٩٩٤م، مكان النشر دمشق.                        |              |         |
| عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى : ٦٢٣هـ)،   | الرافعي      | .1.7    |
| فتح العزير بشرح الوجيز، [ وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه  |              |         |
| الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: ٥٠٥ هـ)]             |              |         |
| الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م.   |              |         |
| أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي،      | الرشيدي      | . ۱ • ٧ |
| حاشية المغربي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار     |              |         |
| النشر / دار الفكر للطباعة – بيروت – ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م.      |              |         |
| شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب       | الرملي       | ٠١٠٨    |
| الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، سنة الوفاة ١٠٠٤ه.   |              |         |
| نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر دار الفكر للطباعة، |              |         |
| سنة النشر ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م، مكان النشر بيروت.              |              |         |
|                                                          |              |         |

| T-                                                        |                    | 0       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، غاية البيان شرح زبد ابن     | الرملي             | .1 • 9  |
| رسلان، سنة الولادة ٩١٩ه/ سنة الوفاة ١٠٠٤ه، الناشر دار     |                    |         |
| المعرفة، مكان النشر بيروت.                                |                    |         |
| محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي،       | الريمي             | .11.    |
| جمال الدين (المتوفى: ٧٩٢هـ)، المعاني البديعة في معرفة     |                    |         |
| اختلاف أهل الشريعة، تحقيق: سيد محمد مهنى، الناشر: دار     |                    |         |
| الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، (١٤١٩ هـ –         |                    |         |
| ١٩٩٩ م)، عدد الأجزاء: ٢.                                  |                    |         |
| محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي / المتوفى (٧٩٤) خبايا   | الزركشىي           | . ۱ ۱ ۱ |
| الزوايا، دار النشر / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، عدد |                    |         |
| الأجزاء / ١.                                              |                    |         |
| أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع     | الشافعي            | .117    |
| بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي            |                    |         |
| الشافعي (المتوفى: ٢٠٤هـ) الأم، الناشر: دار المعرفة –      |                    |         |
| بیروت، سنة النشر: ۱۶۱۰هـ/۱۹۹۰م.                           |                    |         |
| شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي            | الشربيني           | .11٣    |
| (المتوفى: ٩٧٧ه)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ       |                    |         |
| المنهاج، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٥ه  |                    |         |
| محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،       | الشربيني           | .11٤    |
| تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، الناشر دار       |                    |         |
| الفكر، سنة النشر ١٤١٥.                                    |                    |         |
| عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : ١٣٠١هـ) و أحمد بن    | الشرواني و العبادي | .110    |
| قاسم العبادي (المتوفى : ٩٩٢هـ)، حواشي الشرواني            |                    |         |
| والعبادي،الكتاب حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن  |                    |         |
| حجر الهيتمي (المتوفى : ٩٧٤ هـ) الذي شرح فيه المنهاج       |                    |         |
| للنووي (المتوفى : ٦٧٦ هـ)].                               |                    |         |
| إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (المتوفى:       | الشيرازي           | .117    |
| ٤٧٦ه)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مكان النشر           |                    |         |
| بيروت، عدد الأجزاء ٢.                                     |                    |         |
|                                                           |                    |         |

\(\frac{19\tay}{1}\)

| Transaction of the Control of the Co |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١١٧. العمراني      |
| اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| محمد النوري، الناشر: دار المنهاج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٨. الغرابيلي     |
| الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (المتوفى: ٩١٨هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| أبي شجاع)، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، سنة الولادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١١٩. الغزالي       |
| ٠٥٠ه/ سنة الوفاة ٥٠٥ه، الوسيط، سنة النشر ١٤١٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| مكان النشر القاهرة، عدد الأجزاء ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| العلامة محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج على متن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢٠. الغمراوي      |
| المنهاج، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، مكان النشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| بيروت/ لبنان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| أحمد سلامة القليوبي (١٠٦٩هـ)، وأحمد البرلسي عميرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲۱. قليوبي وعميرة |
| (۹۵۷ه)، حاشیتا قلیویی وعمیرة، الناشر: دار الفکر - بیروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| عدد الأجزاء: ٤، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٢٢. الماوردي      |
| البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى : ٤٥٠هـ)، الحاوي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| فقه الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٢٣. الماوردي      |
| البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، الحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| المزني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| الأولمي، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

\(\frac{1}{4}\)

|                                                           |                | -1      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|
| إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المصري المزني، مختصر            | المزني         | .17 £   |
| المزني في فروع الشافعية، المحقق: محمد عبد القادر شاهين    |                |         |
| الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٩ – ١٩٩٨م،       |                |         |
| الطبعة الأولى.                                            |                |         |
| زين الدين بن عبد العزيز المليباري، فتح المعين بشرح قرة    | المليباري      | .170    |
| العين، الناشر دار الفكر، مكان النشر بيروت، عدد الأجزاء٤.  |                |         |
| أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى:         | النووي         | . ۱ ۲ ٦ |
| ٦٧٦ه)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير           |                |         |
| الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان       |                |         |
| الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ه / ١٩٩١م.                           |                |         |
| أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى:         | النووي والسبكي | .177    |
| ٦٧٦ه)، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى:       | والمطيعي       |         |
| ٧٧١ه)، محمد نجيب المطيعي/ المجموع شرح المهذب،             |                |         |
| [هو شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي (المتوفى : ٤٧٦هـ)]   |                |         |
| مكتبة الارشاد- جدة.                                       |                |         |
| أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي الشافعي          | الهيثمي        | .۱۲۸    |
| تحفة المحتاج شرح المنهاج، طبعة دار المكتبة التجارية       |                |         |
| الكبرى، ١٣٥٧ هـ – ١٩٣٨ م.                                 |                |         |
| ٤ – المذهب الحنبلي                                        |                |         |
| محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : ١٤٢١هـ)،         | ابن العثيمين   | .179    |
| الشرح الممتع على زاد المستقتع، دار ابن الجوزي، الطبعة     |                |         |
| الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ، عدد الأجزاء : ١٥.                 |                |         |
|                                                           |                |         |
| عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية        | ابن تيمية      | .17.    |
| الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى : ٢٥٢هـ)، المحرر |                |         |
| في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: مكتبة      |                |         |
| المعارف - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ -١٩٨٤م .          |                |         |
|                                                           |                |         |
|                                                           |                |         |
|                                                           |                |         |

| P                                                        |           | 1    |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|
| تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني | ابن تيمية | .171 |
| (المتوفى: ٧٢٨ه)، الفتاوى الكبرى، المحقق: محمد عبدالقادر  |           |      |
| عطا - مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية،    |           |      |
| الطبعة الأولى ٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.                             |           |      |
| تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني | ابن تيمية | .177 |
| (المتوفى : ٧٢٨ه)، مجموع الفتاوى، المحقق : أنور الباز –   |           |      |
| عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة الثالثة،         |           |      |
| ۲۲۶۱ ه / ۲۰۰۵ م                                          |           |      |
| تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني | ابن تيمية | .177 |
| (المتوفى: ٧٢٨هـ) شرح العمدة، المحقق: خالد بن علي بن      |           |      |
| محمد المشيقح، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة       |           |      |
| العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.           |           |      |
| أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، السياسة الشرعية في  | ابن تيمية | .172 |
| اصلاح الراعي والرعية، دار المعرفة، عدد الأجزاء: ١.       |           |      |
| إبراهيم بن محمد بن سالم، سنة الوفاة: ١٣٥٣ هـ، منار       | ابن ضویان | .170 |
| السبيل في شرح الدليل، المحقق: زهير الشاويش، الناشر:      |           |      |
| المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة ١٤٠٩ هـ ١٤٨٩ م.          |           |      |
| أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة    | ابن قدامة | .177 |
| المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي       |           |      |
| (المتوفى: ٦٢٠هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل      |           |      |
| الشيباني، الناشر: دار الفكر – بيروت/ ١٤٠٥ه               |           |      |
| عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي،     | ابن قدامة | .177 |
| أبو الفرج شمس الدين، الشرح الكبير على متن المقتع،        |           |      |
| (المتوفى: ٦٨٢هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.      |           |      |
| عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين       | ابن قدامة | .177 |
| المقدسي (المتوفى: ٦٢٤هـ)، العدة شرح العمدة، المحقق:      |           |      |
| صلاح بن محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية            |           |      |
| الطبعة: الطبعة الثانية، ٢٢٦هـ/٢٠٠٥م.                     |           |      |
|                                                          |           |      |
|                                                          |           |      |

\(\frac{\frac{1}{\chi}}{\chi}\)

|                                                            | T-          | 1      |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام   | ابن قدامة   | .179   |
| المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي،       |             |        |
| الناشر: دار هجر للطباعة والنشر، سنة النشر: ١٤١٥ ه،         |             |        |
| ١٤٤٥ م، عدد الأجزاء: ٢، الطبعة الأولى.                     |             |        |
| أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد  | ابن مفلح    | .1 ٤ • |
| ابن مفلح (المتوفى: ٨٨٤هـ)، المبدع شرح المقتع، الناشر:      |             |        |
| دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣هـ /٢٠٠٣م .                    |             |        |
| مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح        | الإمام أحمد | .181   |
| ٢٦٥ هـ، المحقق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري                |             |        |
| الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة       |             |        |
| ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٣ م، الطبعة الأولى.                           |             |        |
| مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله                     | الإمام أحمد | .1 ٤ ٢ |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد           |             |        |
| الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: زهير الشاويش            |             |        |
| الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م             |             |        |
| الطبعة الأولى.                                             |             |        |
| سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على         | البجيرمي    | .1 & ٣ |
| شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، الناشر المكتبة      |             |        |
| الإسلامية، مكان النشر ديار بكر - تركيا، عدد الأجزاء ٤.     |             |        |
| أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد       | البسام      | .1 ٤ ٤ |
| بن محمد بن حمد البسام (المتوفى: ١٤٢٣هـ)، تيسير العلام      |             |        |
| شرح عمدة الأحكام، حققه وخرج أحاديثه: محمد صبحي بن          |             |        |
| حسن حلاق، الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة          |             |        |
| التابعين، القاهرة، الطبعة العاشرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.       |             |        |
| عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي، سنة الولادة ١١١٠هـ/ | البعلي      | .150   |
| سنة الوفاة ١١٩٢ه، كشف المخدرات والرياض المزهرات            |             |        |
| الشرح أخصر المختصرات، تحقيق قابله بأصله وثلاثة أصول        |             |        |
| أخرى: محمد بن ناصر العجمي، الناشر دار البشائر              |             |        |
| الإسلامية، سنة النشر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، لبنان/ بيروت.         |             |        |

\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\fint{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fin}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac

|                                                          | ir        |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القتاع عن متن       | البهوتي   | .1 ٤٦  |
| الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر دار        |           |        |
| الفكر، سنة النشر ١٤٠٢هـ، مكان النشر بيروت.               |           |        |
|                                                          |           |        |
| منصور بن يونس بن إدريس البهوني، شرح منتهى الإرادات       | البهوتي   | .1 ٤٧  |
| المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، سنة الوفاة         |           |        |
| ١٠٥١، الناشر عالم الكتب، سنة النشر ١٩٩٦، مكان النشر      |           |        |
| بيروت، عدد الأجزاء ٣.                                    |           |        |
| منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى : ١٠٥١هـ)        | البهوتي   | .1 ٤٨  |
| الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع           |           |        |
| المحقق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكر للطباعة      |           |        |
| والنشر - بيروت - لبنان.                                  |           |        |
|                                                          |           |        |
| محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: ٢٠٦هـ)    | التميمي   | .1 £ 9 |
| مختصر الإنصاف والشرح الكبير، المحقق عبد العزيز بن زيد    |           |        |
| الرومي وغيره.                                            |           |        |
| شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي         | الحجاوي   | .10.   |
| (المتوفى: ٩٦٠هـ)، الإقتاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،    |           |        |
| المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار         |           |        |
| المعرفة بيروت – لبنان.                                   |           |        |
| شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،     | الراميني  | .101   |
| المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ)،    |           |        |
| الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان       |           |        |
| المرداوي، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: |           |        |
| مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م.            |           |        |
|                                                          |           |        |
| مصطفى السيوطي الرحيباني سنة الولادة ١٦٥ ه/ سنة الوفاة    | الرحيباني | .107   |
| ١٢٤٣ه، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر      |           |        |
| П                                                        |           |        |

\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fin}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}

|                                                            | r         | 1    |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|
| شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري     | الزركشي   | .108 |
| الحنبلي، سنة الولادة ٧٢٢ه/ سنة الوفاة ٧٧٢ه، شرح            |           |      |
| الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق قدم له ووضع                |           |      |
| حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر دار الكتب العلمية، |           |      |
| سنة النشر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، مكان النشر لبنان/ بيروت،         |           |      |
| عدد الأجزاء ٣.                                             |           |      |
| صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخص الفقهي،          | الفوزان   | .105 |
| الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية      |           |      |
| الطبعة الأولى، ١٤٢٣ه.                                      |           |      |
| مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (المتوفى: ١٠٣٣هـ)              | الكرمي    | .100 |
| دليل الطالب لنيل المطالب، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد       |           |      |
| الفاريابي، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض         |           |      |
| الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه / ٢٠٠٤م .                             |           |      |
| محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية      | الكلوذاني | .107 |
| على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المحقق: عبد         |           |      |
| اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس         |           |      |
| للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.           |           |      |
| علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الدمشقي       | المرداوي  | .107 |
| الصالحي (المتوفى: ٨٨٥ه)، الإنصاف في معرفة الراجح           |           |      |
| من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: دار        |           |      |
| إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.   |           |      |
| عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي          | النجدي    | .101 |
| (المتوفى: ١٣٩٢هـ)، حاشية الروض المربع شرح زاد              |           |      |
| المستقتع، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ، عدد الأجزاء: ٧ أجزاء.     |           |      |
| أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري،        | الهيثمي   | .109 |
| شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: ٩٧٤هـ)        |           |      |
| الفتاوى الفقهية الكبرى، جمعها: الشيخ عبد القادر المكي،     |           |      |
| الناشر: المكتبة الإسلامية.                                 |           |      |
|                                                            |           |      |
|                                                            |           |      |

\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac

| ٥ – الفقه العام                                         |           |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي أبو عبد الله، إغاثة اللهفان | ابن القيم | .17. |
| في حكم طلاق الغضبان، تحقيق: محمد عفيفي،                 |           |      |
| الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت – الرياض                |           |      |
| ١٤٠٦ - ١٩٨٦، الطبعة الأولى.                             |           |      |
| محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي أبو عبد الله، إغاثة اللهفان | ابن القيم | .171 |
| من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي دار المعرفة    |           |      |
| بيروت، ١٣٩٥ – ١٩٧٥، الطبعة الثانية.                     |           |      |
| محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، الطرق الحكمية | ابن القيم | .177 |
| في السياسة الشرعية، تحقيق: د. محمد جميل غازي، الناشر    |           |      |
| : مطبعة المدني – القاهرة.                               |           |      |
| أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري     | ابن حزم   | .17٣ |
| (المتوفى: ٤٥٦ه)، المحلى، دار الفكر للطباعة والنشر.      |           |      |
| أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي    | ابن حزم   | .17٤ |
| الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)، مراتب الإجماع في العبادات     |           |      |
| والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية – بيروت.      |           |      |
| محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر   | البعلي    | .170 |
| الدين البعليّ (المتوفى: ٧٧٨هـ)، مختصر الفتاوى المصرية   |           |      |
| لابن تيمية، المحقق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي   |           |      |
| الناشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية. |           |      |
| أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه      | الزحيلي   | .177 |
| الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق - كلية الشَّريعة، الفقه     |           |      |
| الإسلامي وأدلته، الناشر: دار الفكر - سورية - دمشق،      |           |      |
| الطبعة: الطبعة الثانية عشرة / عدد الأجزاء: ١٠.          |           |      |
| أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد        | السلمان   | .177 |
| المحسن السلمان (المتوفى : ١٤٢٢هـ)                       |           |      |
| الأسئلة والأجوية الفقهية، عدد الأجزاء: ٦ أجزاء.         |           |      |
| الكتاب : فقه السنة، المؤلف : سيد سابق (المتوفى :        | سىيد سابق | .١٦٨ |
| ١٤٢٠هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.               |           |      |

Υ · ξ

| محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى : ١٢٥٠هـ)                  | الشوكاني  | .179 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الناشر: دار ابن          |           |      |
| حزم، الطبعة الأولى.                                              |           |      |
| محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى ١٢٥٠ ه، نيل                | الشوكاني  | .۱٧٠ |
| الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق: طارق بن عوض               |           |      |
| الله بن محمد، دار ابن القيم الرياض، ودار ابن عفان                |           |      |
| القاهرة، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م، الطبعة الأولى.                          |           |      |
| الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، اختلاف         | الشيباني  | .۱۲۱ |
| الأئمة العلماء، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان /           |           |      |
| بيروت – ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، الطبعة الأولى.                         |           |      |
| أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله               | القنوجي   | .177 |
| الحسيني البخاري القِنُّوجي (المتوفى: ١٣٠٧هـ)                     |           |      |
| الروضة الندية شرح الدرر البهية، الناشر: دار المعرفة.             |           |      |
| أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري                     | الماوردي  | .177 |
| البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، الأحكام             |           |      |
| السلطانية، الناشر: دار الحديث – القاهرة.                         |           |      |
| خامساً . كتب أخرى                                                |           |      |
| أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم، شفاء         | ابن القيم | .175 |
| العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار الفكر        |           |      |
| - بيروت، ١٣٩٨ - ١٩٧٨، تحقيق : محمد بدر الدين أبو                 |           |      |
| فراس النعساني الحلبي.                                            |           |      |
| محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم                | ابن القيم | .170 |
| الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد،          |           |      |
| الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية،           |           |      |
| الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، ١٤١٥هـ /١٩٩٤م.                |           |      |
| أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّبيدي،       | الزبيدي   | .177 |
| الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس                      |           |      |
|                                                                  |           |      |
| تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية،                    |           |      |
| تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية،<br>عدد الأجزاء ٠٤. |           |      |

7.0

| سادساً . موسوعات ومجلات                                      |                   |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| حسين بن عودة العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه       | العوايشة          | .177 |
| الكتاب والسنة المطهرة، الناشر: المكتبة الإسلامية (عمان –     |                   |      |
| الأردن)، دار ابن حزم (بيروت - لبنان)، من ١٤٢٣ -              |                   |      |
| ١٤٢٩ ه الطبعة الأولى.                                        |                   |      |
| الموسوعة الفقهية الكويتية                                    | مجموعة من العلماء | .۱٧٨ |
| صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت            |                   |      |
| الطبعة: ( من ١٤٠٤ – ١٤٢٧ هـ).                                |                   |      |
| مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة           | مجموعة من العلماء | .179 |
| العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -    |                   |      |
| معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة.                           |                   |      |
| هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، البحوث العلمية، | مجموعة من العلماء | .14. |
| الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.                 |                   |      |
| علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب            | مجموعة من العلماء | .141 |
| إلى عصرنا هذا، الدُّرَرُ السَّنيَّةُ في الأجوبة النجدية      |                   |      |
| دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم                     |                   |      |
| ١٧٤ هـ/١٩٩٦م، الطبعة السادسة.                                |                   |      |



## رابعًا: فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                             | م    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Ļ          | الإهداء                                                             | ٠.١  |
| ت          | شكر وتقدير                                                          | ٠.٢  |
| Ť          | المقدمة                                                             | ٠.٣  |
| ح          | خطة البحث                                                           | . £  |
|            | الفصل الأول: الأحوال الشخصية                                        |      |
| ۲          | المبحث الأول: مسائل في النكاح                                       | .0   |
| ۲          | المسألة الأولى: حكم من تزوج أختين وادعت كل واحدة منهما الأولية، ولا | ٠,٦  |
|            | حجة لهما                                                            |      |
| ٣          | المسألة الثانية: حكم ما يبعثه الرجل لزوجه من متاع دون أن يذكر جهة   | ٧.   |
|            | عند الدفع                                                           |      |
| ٥          | المسألة الثالثة: إجازة عقد الفضولي                                  | ۸.   |
| ٩          | المسألة الرابعة: الوكالة في النكاح                                  | ٠٩.  |
| ١.         | المسألة الخامسة: حكم قول الزوجة الكفر مغايظةً لزوجها                | .1.  |
| 11         | المسألة السادسة: حكم هبة المرأة مهرها لابن صغير لزوجها              | .11  |
| 17         | المسألة السابعة: منعها أن تذهب لوالديها فوهبت له المهر              | .17  |
| ١٤         | المبحث الثاني: مسائل في الطلاق والخلع والحضانة                      | .17  |
| ١٤         | المسألة الأولى: حكم من قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق         | .1 ٤ |
|            | فزوجه فضولي                                                         |      |
| ١٦         | المسألة الثانية: في الزوج يقول: حلال الله علي حرام                  | .10  |
| ۱۸         | المسألة الثالثة: قال لامرأته أنت طالق لا قليل ولا كثير              | .17  |
| ۱۹         | المسألة الرابعة: في طلاق السكران                                    | .1٧  |
| ۲١         | المسألة الخامسة: تعليق الطلاق على قذف الزوجة لزوجها                 | .11  |
| * *        | المسألة السادسة: في شرط صحة الاستثناء في الطلاق                     | .19  |

| ۲ ٤  | المسألة السابعة: في الوكالة بالطلاق بعوض                            | . ۲ . |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 47   | المسألة الثامنة: تعليق الطلاق على صدق الزوجة في سبها لزوجها         | . ۲ 1 |
| ۲۸   | المسألة التاسعة: قول الرجل لزوجه: أنت طالق الطلاق                   | . ۲ ۲ |
| ٣.   | المسألة العاشرة: في الألفاظ التي تتم بها الرجعة                     | .۲۳   |
| ٣٢   | المسألة الحادية عشرة: في المرأة يطلقها زوحها ترى الدم مرة واحدة ثم  | ۲٤.   |
|      | ينقطع.                                                              |       |
| ٣٤   | المسألة الثانية عشرة: في الحلف بالطلاق.                             | .40   |
| ٣٦   | المسألة الثالثة عشرة: في قول الزوج: الطلاق لازم لي أو واجب علي      | . ۲٦  |
| ٣٨   | المسألة الرابعة عشرة: في الخلع بألفاظ تحتمل التحقيق أو السوم        |       |
| ٤ ٠  | المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على شرط                          | ۸۲.   |
| ٤٣   | المسألة السادسة عشرة: طلاق الرجل امرأته على مالٍ على وجه الهزل      | . ۲۹  |
| ££   | المسألة السابعة عشرة: في التفريق بالعيب                             | ٠٣٠   |
| ٤٦   | المسألة الثامنة عشرة: في إجبار الأم على الحضانة                     | ۳۱.   |
| ٤Λ   | المبحث الثالث: مسائل في العتاق                                      | .٣٢   |
| ٤Λ   | المسألة الأولى: تعليق العتاق على قيام العبد بعبادة معينة عن سيده    | .٣٣   |
| ٥١   | المسألة الثانية: مدى استحقاق الجعل لمن رد عبداً آبقاً لسيده.        | .٣٤   |
| خ    | الفصل الثاني: مسائل في الذبائح والأضحية، والأطعمة، والأيمار         |       |
| 0 £  | المبحث الأول: مسائل في الذبائح والأضحية                             | ۰۳٥   |
| 0 \$ | المسألة الأولى: في حكم ترك الهاء في اسم الجلالة عند التسمية على     | ٠٣٦.  |
|      | الذبيحة.                                                            |       |
| ٥٦   | المسألة الثانية: في حكم عدم نزول الدم من الذبيحة عند ذكاتها.        | ٠٣٧.  |
| ٥٧   | المسألة الثالثة: في قبول قول الجزار الثقة في تحديد دين الذابح.      | ۸۳.   |
| ۰۸   | المسألة الرابعة: في حكم الأضحية بشاتين.                             | .٣٩   |
| ٦٠   | المبحث الثاني: مسائل في الأطعمة                                     |       |
| ٦.   | المسألة الأولى: الإكثار من الأطعمة لإحداث السِّمَن وَعِظَم الْبَطْن | . £ 1 |

Y . A

| ٦٢  | المسألة الثانية: في حكم الأكل مِن طعام مَنْ جمع المال من الحرام                                            | . £ Y |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٦ ٤ | المبحث الثالث: مسائل في الأيمان                                                                            | . £ ٣ |
| ኘ έ | المسألة الأولى: في رجل حلف أن لا يأكل ملحاً، فأكل طعامًا مالحًا                                            | . £ £ |
| 77  | المسألة الثانية: في رجلٍ حلف ألا يأكل لحمًا معينًا فأكله غير مطبوخ                                         | . £ 0 |
| ٦٨  | المسألة الثالثة: في رجل حلف أن لا يتوضأ من الرعاف، فَبَالَ أولاً ثم<br>رعف وتوضأ                           | . £ ٦ |
| ٧٠  | المسألة الرابعة: في رجل حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهى فيها، وبابها مغلق وللدار حافظ فلم تغادر البيت | . £ ٧ |
|     | الفصل الثالث: في القصاص، والديات، والحدود، والتعزيرات                                                      |       |
| ٧٣  | المبحث الأول: مسائل في القصاص                                                                              | . ٤ ٨ |
| ٧٣  | المسألة الأولى: إذا جُنَّ الجاني بعد جنايته                                                                | . £ 9 |
| Y 0 | المسألة الثانية: قتُلُ العبد مولاه                                                                         | .0.   |
| ٧٦  | المسألة الثالثة: في شخصٍ وضع سكيناً في يد صبي، فقتل بها نفسه                                               | .01   |
| ٧٩  | المسألة الرابعة: في الأثر المترتب على قلع رجل لظفر آخر                                                     | .07   |
| ۸١  | المبحث الثاني: مسائل في الديات                                                                             | .٥٣   |
| ۸١  | المسألة الأولى: دية من وقع في بئر اشترك في حفره أكثر من واحد                                               | .0 \$ |
| ۸۳  | المسألة الثانية: في عاقلة العجم                                                                            | .00   |
| ٨ ٤ | المسألة الثالثة: في رجل أوصى بعتق عبده ومات ثم جنى العبد جنايةً                                            | .٥٦   |
| ٨٥  | المسألة الرابعة: في تحمل الجناية إذا التقى قوم بالسلاح، فنتج عن المعركة قتيل                               | ٧٥.   |
| ۸٧  | المسألة الخامسة: في رجلٍ فقاً عين دابةٍ مأكولة اللحم                                                       | ۸٥.   |
| ٨٩  | المسألة السادسة: في رجلٍ اعتدى على آخر بجرحٍ في رأسه فأظهر العظم، فذهب سمعه أو بصره أو كلامه               | .09   |
| ٩,  | المسألة السابعة: دية حلق الرأس، إذا نبت الشعر أبيض                                                         | . ٦٠  |
| ٩ ٢ | المسألة الثامنة: دية حلق اللحية                                                                            | .71   |

\$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac

| ٩٣  | المسألة التاسعة: دية الأسنان                                        | .77  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|
| 90  | المبحث الثالث: مسائل في الحدود                                      | .78  |
| 90  | المسألة الأولى: في حكم السكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه  | .7 £ |
|     | والعسل                                                              |      |
| ٩ ٧ | المسألة الثانية: في رجل سرق ثوبًا فشقه نصفين                        | .30  |
| ٩ ٨ | المسألة الثالثة: في رجلٍ استُؤجر لحفظ محلٍ، فسُرق من المحل شيء      | . 77 |
| ١   | المسألة الرابعة: في حكم قتل الرجل شخصًا وجده مع امرأة يزني بها      | ٠٦٧  |
| 1.7 | المبحث الرابع: مسائل في التعزيرات                                   | ۸۲.  |
| 1.7 | المسألة الأولى: في رجل قال لآخر يا حمار أو يا خنزير                 | . ٦٩ |
| ١٠٣ | المسألة الثانية: في التفريق بين الرجل الشريف والرجل الوضيع في لحوق  | ٠٧.  |
|     | العقوبة التعزيرية بهما                                              |      |
| قة  | الفصل الرابع: في الوصايا، والسير، والقضاء، ومسائل متفرة             |      |
| ١٠٧ | المبحث الأول: مسائل في الوصايا                                      | .٧١  |
| 1.4 | المسألة الأولى: هل الوصية واجبة بعينها أم لا؟                       | .٧٢  |
| ۱۰۸ | المسألة الثانية: الوصية لفقراء الفقهاء                              | ٠٧٣  |
| 11. | المسألة الثالثة: الوصية للعلوية                                     | ٠٧٤  |
| 111 | المسألة الرابعة: الوصية باتخاذ الطعام للمأتم بعد الوفاة             | ٠٧٥  |
| 114 | المسألة الخامسة: الوصية بحمل الميت إلى مكان ما                      | .٧٦  |
| 110 | المسألة السادسة: الوصية للأيامي                                     | .٧٧  |
| ۱۱۲ | المسألة السابعة: الوصية للبكارى                                     | ۸۷.  |
| ۱۱۸ | المسألة الثامنة: أكل الوصي من مال اليتيم                            | .٧٩  |
| 119 | المسألة التاسعة: هل الواجب تنفيذ الوصية بعينها أم يجوز بما يعادلها؟ | ٠٨.  |
| 171 | المبحث الثاني: مسائل في السير والجهاد                               | ٠٨١  |
| 171 | المسألة الأولى: تقدير الجزية بين كثرة الوفر وقلته                   | ٠٨٢  |
| 177 | المسألة الثانية: تعظيم الملوك والسلاطين                             | .۸۳  |

\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fracc}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}}}{\frac{\frac{\

| ١٢٤   | المسألة الثالثة: دخول أهل الذمة المسجد الحرام لوجود القاضي فيه        | ۸٤.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٢٦   | المسألة الرابعة: نصراني أتى لمسلمٍ قال له: اعرض علي الإسلام، فقال:    | ٥٨.   |
|       | اذهب إلى فلان العالِم.                                                |       |
| 147   | المسألة الخامسة: نزع السراويل من الشهيد                               | ۲۸.   |
| ١٢٩   | المسألة السادسة: دفن موتى الكفار في مقابر المسلمين                    | ٠٨٧.  |
| ۱۳۱   | المبحث الثالث: مسائل في القضاء                                        | ۸۸.   |
| ۱۳۱   | المسألة الأولى: الصيغة اللازمة لشهادة الرجل بشهادة غيره               | .٨٩   |
| ١٣٢   | المسألة الثانية: في حكم الشهادة على الوصية المكتوبة دون أن تُقرأ على  | ٠٩٠   |
|       | الشهود                                                                |       |
| 172   | المسألة الثالثة: في قبول شهادة من شهد بزور ثم تاب                     | .91   |
| ١٣٦   | المسألة الرابعة: في حكم قبول العدالة الظاهرة                          | .97   |
| ١٣٨   | المسألة الخامسة: في حكم الامتناع عن الشهادة إذا طلب ذلك أصحاب         | .98   |
|       | الشأن                                                                 |       |
| 1 £ . | المسألة السادسة: في حكم ملازمة الغريم غريمه ليلًا                     | .9 £  |
| 1 £ 1 | المسألة السابعة: في حكم الشهادة على شهادة العدول                      | .90   |
| ١٤٣   | المسألة الثامنة: في حكم الرجل يقول كل ما أملكه صدقه فما الذي يلزمه؟   | .97   |
| 1 2 0 | المسألة التاسعة: في حكم الأرض تباع ثم تُقام البينة على أنها أرض وقف   | .9 ٧  |
| 1 £ 7 | المسألة العاشرة: في ضابط العدالة التي تشترط لصحة الشهادة              | .٩٨   |
| ١٤٨   | المسألة الحادية عشرة: في الامتناع عن اداء الزكاة هل يسقط العدالة      | . 9 9 |
| 10.   | المسألة الثانية عشرة: في حكم الإبراء دون تحديد قوم آخرين              | .1    |
| 101   | المسألة الثالثة عشرة: في الحلف هل يصح اعتباره إقرارًا؟                | .1.1  |
| 107   | المسألة الرابعة عشرة: في القاضي هل تشترط فيه العدالة                  | .1.7  |
| 107   | المسألة الخامسة عشرة: في حكم الاختلاف في الشهادة                      | .1.٣  |
| 105   | المسألة السادسة عشرة: في حكم سؤال القاضي المدعي عن دعواه              | ٤٠١.  |
| 100   | المسألة السابعة عشرة: في حكم استحلاف الوارث إذا لم يكن للميت مال ظاهر | .1.0  |

\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}{\fint}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\f

| ١٥٦     | المسألة الثامنة عشرة: في الرجل يقيم البينة على زواجه من امرأة كتابية | .1.7   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|         | فهل تقبل البينة؟                                                     |        |
| 107     | المبحث الرابع: مسائل متفرقة                                          | .1.7   |
| 107     | المسألة الأولى: حكم ستر حيطان البيوت بالأقمشة كالصوف وغيرها          | .1 • ٨ |
| 109     | المسألة الثانية: في سفر المرأة من غير محرم أقل من ثلاثة أيام         | .1 . 9 |
| ١٦١     | المسألة الثالثة: في حكم تَقْبِيلِ الرَّجل وجهَ الرَّجل               | .11.   |
| ١٦٣     | المسألة الرابعة: في حكم الرجل يغمز رِجْلَ آخر                        | .111   |
| ١٦٤     | المسألة الخامسة: في حكم السَّمَر بعد العِشاءِ                        | .117   |
| ١٦٦     | المسألة السادسة: في تقدير المريض                                     | .117   |
| 174     | المسألة السابعة: دخول المرأة الحمَّام العام المخصص للنساء            | .111   |
| 179     | المسألة الثامنة: سفر الزوج بزوجته                                    | .110   |
| 1 ٧ •   | المسألة التاسعة: التسليم على الصبيان                                 | .117   |
| 1 V 1   | المسألة العاشرة: رد السلام على قارئ القرآن                           | .117   |
| الخاتمة |                                                                      |        |
| ۱۷٤     | النتائج                                                              | .114   |
| 1 7 0   | التوصيات                                                             | .119   |
|         | الفهارس العامة                                                       |        |
| ١٧٧     | فهرس الآيات القرآنية                                                 | .17.   |
| ١٨١     | فهرس الأحاديث النبوية                                                | .171   |
| ١٨٣     | فهرس المصادر والمراجع                                                | .177   |
| ۲.٧     | فهرس الموضوعات                                                       | .177   |
| الملخص  |                                                                      |        |
| 717     | ملخص البحث باللغة العربية                                            | .17 £  |
| ۲۱٤     | ملخص البحث باللغة الإنجليزية                                         | 70     |

\(\frac{\frac{1}{1}}{1}\)

#### ملخص البحث باللغة العربية

تَنَاولَ هذ البحثُ جمعَ فقه إمام من أئمة المذهب الحنفي، وهو الفقيه أبي جعفر الهندواني- رحمه الله-، وقد جُمِعَ فيه فقه الإمام (من كتاب الأحوال الشخصية إلى كتاب القضاء)، وقد وقع البحث في فصول أربعة، على النحو التالي:

الفصل الأول: فقد تناولتُ فيه ما وصلنا عن الفقيه من مسائل في الأحوال الشخصية، وقد تضمن فيه ثلاثة مباحث، ذكرتُ في المبحث الأول مسائل في النكاح، وعرضتُ في المبحث الثاني مسائل في الطلاق والخلع والحضانة، وفي المبحث الثالث بيَّنتُ مسائل في العتاق.

أما الفصل الثاني: فجمعتُ فيه ما عثرتُ عليه من فقه الإمام في الذبائح والأضحية، والأطعمة، والأيمان، ووقع هذا الفصل في ثلاثة مباحث، بيّنتُ في المبحث الأول مسائل في الذبائح والأضحية، وعرضتُ في المبحث الثاني مسائل في الأطعمة، أما المبحث الثالث فقد ذكرتُ فيه مسائل في الأيمان.

أما الفصل الثالث: فقد ضمَّنتُ فيه مسائل القصاص، والديات، والحدود، والتعزيرات، وفيه أربعة مباحث، جمعتُ في المبحث الأول مسائل في القصاص، والمبحث الثاني ذكرتُ فيه مسائل في الديات، وجمعتُ في المبحث الثالث مسائل في الحدود، وختمتُ بالمبحث الرابع بمسائل في التعزيرات.

وأما الفصل الرابع: ذكرتُ فيه مسائل في الوصايا، والسير، والقضاء، ومسائل متفرقة، وفيه أربعة مباحث، تناولتُ في المبحث الأول مسائل في الوصايا، وجمعتُ في المبحث الثاني مسائل في السير والجهاد، وبين دفتي المبحث الثالث مسائل في القضاء، وتمام الفصل المبحث الرابع أفصحتُ فيه عن مسائل متفرقة.

ثم كانت الخاتمة: وقد احتوت على أهم النتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى أهم التوصيات.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



#### **Abstract**

I assembled in this search fiqh one of hanafi doctrine, he is mullah Abo Ja'far al-Hindawi, related, his fiqh has been collected from (personal conditions) book to (adjudication) book this search contains four chapters: The first chapter: I studied what had arrived us of mullah's questions about personal conditions.

The chapter consists of three sections, the first section is about marriage, the second focused on divorce, depose and incubation, while the third was about antiquity.

The second chapter: I gathered what I had been founded of mullah's fiqh about sacrifices and immolation, food and faith.

The chapter consists of three sections, the first section is about sacrifices and immolation questions, the second is about food questions, while the third was about faith questions.

The third chapter: I congregated questions of dibs, wergilds, barriers and punishment.

The chapter consists of four sections, the first section is about dibs questions, in the second I mentioned wergild questions, and collected in the third questions of barriers, and finally the punishments questions in the fourth section.

The fourth chapter: I mentioned questions about testaments, biographies, adjudication and other various questions.

The chapter consists of four sections, the first section focused on testaments questions and collected in the second section questions of biographies and jihad (fight), in the third section questions of adjudication, while the fourth section focused on various questions.

In conclusion I wrote the results, consequences and the most important recommendations.

